

# نهاری نجران بین الجادلة ولمباطة



ک. ( محرات کی جیمی برخ اُستاذ العقب بدة والأدیبان مسهق العقيقاط الماسة

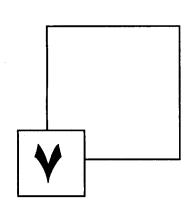

# زهاری نجرات بین الجادلة وللباطة



ر ( المحمر المحكى المجديب من المحدث المحدث

## دار الآفاق العربية

نشـــر ـ توزيـــع ـ طـــباعة ٥٥ ـ ش محمــود طلعت ـ من ش الطــيران مديـنــة نصـــر ـ الـقــاهـــرة تليفون : ٢٦١٧٣٩ ـ تليفاكس : ٢٦١٠٦٤ ـ تليفاكس : ٢٦١٠٦٤

E-mail : daralafk@hotmail.com

اسم الكتساب : خمارى نجرات بين الجعادلة وللباصة اسم المؤلسف : ح . ((مروكم جيئية

رقسم الإيسداع: ٢٠٠٤/١١٥٣٧

الترقيم الدولى : 7 - 090 - 344 - 977

جميسع الحقوق محفوظة للناشس



#### بِنْسُدِ أَلَّهُ الْتُغَيِّبُ الْتِحَسِيرِ



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

وبعد،،،

فإن هذا الكتاب يعالج قضية من قضايا الأمس واليوم والغد، ومسألة من مسائل العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما أنه يبرز جانبًا من الجوانب الحضارية للإسلام، وخاصة في معالجة ومناقشة المخالفين في الدين من أهل الكتاب.

إن الإسلام دين يدعو إلى الإيمان بالله بالحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، من خلال الحوار الهادف القاصد للإصلاح والهداية، والفكر الفاهم الواعي المدرك للحقائق المرتكز على القواعد الإيمانية، والجدال الملتزم بالآداب الإسلامية، بل إن المعاملة بالرفق، والمجادلة بالحسنى مطلوبة حتى مع تعنت المخالفين من أهل الكتاب، وتهافت آرائهم، وفساد حججهم، وبطلان اعتقادهم، إلا إذا اعتدوا، وظلموا، وأساءوا.

وفي ذلك يقول الله تعالى ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل:١٢٥]. أي بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف (١). (أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن، برفق ولين وحسن خطاب. فأمر الله تعالى رسوله بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون) (٢) في قوله ﴿فَقُولًا لَمُ قَلًا لَيّنًا لَمَلَّمُ يَنَدُكُرُ أَوْ يَغَثَىٰ ﴿ [طه: ٤٤] .

إن رسول الله ﷺ أمر أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة ولا تعنيف (٣) .

قال تعالى: ﴿وَلَا تَجَكِيلُواْ أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا اَلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ ﴿ العنكبوت :٤٦] فأفرطوا في الاعتداء والعناد، ولم يقبلوا النصح، ولم ينفع فيهم الرفق. فاستعملوا معهم الغلظة (٤).

قال مجاهد وسعيد بن جبير: قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ [البقرة :١٥٠] معناه إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب فجدالهم بالسيف حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية (٥).

إن هدف هذا الكتاب يدور حول إبراز مبادئ وأسس الإسلام في حواره مع غير المسلمين، وإبعاد تلك الصورة المشوهة التي رسمها أعداء الإسلام، حيث اتهموا ورموا المسلمين بالقسوة والعنف، والسيف،

<sup>(</sup>١) الزنخشري: الكشاف ج ٢ ص ٢٣٥ . ط الحلبي ١٣٩٢ ه القاهرة.

<sup>(</sup>٢) ابنَ كثيرٌ تفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ٥٩١ طُ الحلبي القاهرة.

<sup>(</sup>٣) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج ١٠ ص ٢٠٠، الهيئة العامة للكتاب ط. ثانية ١٩٨٧ م. القاهرة.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ج ٣ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن ج ١٢ ص ٣٥١، تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٤١٦ .

والتشدد، والتصلب إزاء الرأي المخالف، وإكراه أصحابه على الإسلام.

إن تلك الصورة البغيضة الممقوتة التي روجها المفترون، واتهموا المسلمين بها غير صحيحة، ولا أساس لها من الصحة، والحقيقة، والواقع، والتاريخ.

كما أنه يهدف أيضًا إلى بيان أن المبادئ الإسلامية في معاملة ومجادلة أهل الكتاب ليست بعيدة عن أرض الواقع، وأنها ليست مجرد مبادئ لا تخضع ولا تقبل التطبيق. وإنما هي نظام تعامل التزم به النبي على وطبقه في حواره مع نصارى نجران. وكذلك الصحابة، ومن بعدهم.

وسوف نرى من خلال ما أوردناه في هذا الكتاب كيف عامل النبي ﷺ نصارى نجران؟ وكيف جادلهم وناظرهم؟

إن معالجة النبي عَلَيْ للمواقف التي تعرض لها مع نصارى نجران تحتاج إلى تأمل وفهم، كما أنها تحتاج إلى وعي بحقيقة الأسس الإسلامية في مناقشة أهل الكتاب.

#### وقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: خصصته للحديث عن وفود نصارى نجران التي كانت تفد على رسول الله على وتناقشه وتجادله. وناقشت اختلاف الروايات في شأن مجيئها. ثم تحدثت عن المشاورات التي دارت بين نصارى نجران بشأن كتاب النبي على إليهم ثم أشرت إلى ما حدث أثناء توجه بعض الوفود إلى رسول الله على من اعتراف كبيرهم بصدق النبي وصحة رسالته، وما في هذا من دلائل مستفادة. وناقشت تبعًا لهذا موضوع علم أهل الكتاب ببعثة النبي على وأوردت بعض النماذج الدالة على هذا،

وبحثت قضية أن شهادة أهل الكتاب بصدق النبي ﷺ هل تعني دخولهم في الإسلام؟

ثم بينت الأسباب المانعة من اتباع أهل الكتاب الحق رغم علمهم به، ومعرفتهم بصحة وصدق النبي ﷺ.

ثم تحدثت بعد ذلك عن هيئة بعض الوفود، وأنهم دخلوا على رسول الله على أله مسجده عليهم ثياب الحبرات. جبب وأردية في جمال رجال بني الحارث.

وأشرت إلى كيفية معاملة النبي ﷺ لهم، وأنه سمح لهم بالصلاة في مسجده. وناقشت على أثر ذلك موضوعين:

\* الأول: معاملة الرسول ﷺ لوفود الكفار ورسلهم.

الثاني: حكم دخول أهل الكتاب والمشركين المساجد، وهل يجوز لهم الصلاة فيها؟

أما الفصل الثاني: فكان عن مجالس الجدال والمناظرات.

بينت أولاً معنى الجدل، ومعنى المناظرة، والفرق بينهما. ثم تحدثت عن أمر الله لرسوله ﷺ بأن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام، وأن يجادلهم إن استدعى الأمر. وبحثت موضوع: هل نسخت آيات الجدل بآيات السيف؟ وأوردت في هذا آراء العلماء، والرأي الراجح وأدلته.

ثم أشرت بعد ذلك إلى الوفود التي شهدت مجالس المناظرات، وبينت أن اليهود حضروا بعضها. بل وتدخلوا في المناقشات، ولم يخل الأمر من مناظرات بينهم وبين وفد نصارى نجران حتى ارتفعت أصواتهم. كل فريق يكفر بما في يد صاحبه ويدعى أنه على الحق ولن يبرحه!!

كما لم يخل الأمر من بث اليهود لأحقادهم، وإظهار مكائدهم أثناء

حضورهم لبعض جلسات المناظرات.

ثم تحدثت بعد ذلك عن موضوعات المناظرات، وبينت كيفية استنباطها من الروايات وختمت الفصل بالحديث عن أمرين:

الأول: هل تجوز المباهلة إلى اليوم؟ وما كيفيتها؟ وما شروطها؟ وما الذي يترتب عليها؟

الثاني: دعوة القرآن لأهل الكتاب إلى الحق الواجب اتباعه ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ يِهِ - الْكِنَابِ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَانَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ يِهِ - الْكِنَابِ تَمَالُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله وَلا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٦٤] .

أما عن منهجي في هذا الكتاب فيتلخص في جمع الروايات المتناثرة، وتصنيفها، وتحليلها، والتعمق في محتوياتها، والتعليق عليها، ومناظرتها بغيرها، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بها.

والحق أن هذا الكتاب أخذ مني جهدًا كبيرًا، ووقتًا طويلًا. خاصة وأنه لم يكتب في هذا الموضوع - حسب علمي - بحث مستقل، بالإضافة إلى تناثر رواياته في كتب السيرة، والدلائل، والتفسير، والتاريخ، واقتصار الكتاب على إيرادها دون تحليل، أو دراسة لها، وبحث ما فيها من موضوعات.

أرجو أن أكون قد وفقت، وقدمت إلى المكتبة الإسلامية كتابًا هي في أمس الحاجة إليه.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾ [هود :٨٨]

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





#### وفود نصارى نجران

ذكر كُتاب السيرة والدلائل أن وفدًا - أو وفودا - من نصارى نجران قدموا على النبي ﷺ وجادلوه وناظروه في أمر المسيح وألوهيته.

وقد رويت هذه الواقعة بأسانيد متعددة، وروايات كثيرة، وألفاظ متقاربة في بعض الأحيان، ومختلفة في أحيان أخرى.

وتسهيلاً للأمر، وتوضيحًا له، ومحاولة لاستقراء ما فيه من قواعد وأساليب للحوار والمناقشة بل والمجادلة والمناظرة، ولرصد أهم المعطيات لممارسة أسلوب التعاطي مع النصارى المخالفين في الرأي، سوف نقسم الحديث عن هذا الموضوع إلى عدة نقاط: -

### وفرة عدد الوفود وتكرار مرات القدوم

ذكر أمر مجيء هؤلاء النصارى إلى النبي في روايات عدة.

أشهرها ما ذكره ابن إسحاق حيث قال: وقدم على رسول الله ﷺ وفد نصارى نجران ستون راكبًا فيهم أربعة عشر رجلًا (١) من أشرافهم. منهم ثلاثة نفر إليهم يئول أمرهم وهم:

<sup>(</sup>۱) وكانت تسمية الأربعة عشر الذين يئول إليهم أمرهم العاقب وهو عبد المسيح والسيد وهو الأيهم وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل، وأوس، والحارث، وزيد، وقيس، ويزيد، ونبيه، وخويلد، وعمرو، وخالد، وعبد الله، ويحنس (ابن هشام: السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٧٧ تحقيق أحمد السقا، دار التراث العربي ١٩٧٩م، السهيلي: الروض الأنف ج ٣ ص ٤ تقديم طه عبد الرءوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية.

العاقب ، والسيد، والأسقف (١) ، أما العاقب فهو أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح . والسيد (٢) لهم ثمالهم (٣) وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم . والأسقف وهو أبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن واثل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم (٤) .

(١) كلمة (أسقف) مأخوذة عن الكلمة اليوناينة (أبسكوبس) التي معناها مشرف. وهذه الكلمة استخدمت في الترجمة السبعينية للدلالة على «مشرفين»، «نظّار»، «رقباء»، «وكلاء» (راجع سفر العدد ٤ ، ١٦، ٣١، ١٤، قضاة ٩: ٢٨، ٢ ملوك ١٢: ١١، ٢ أخبار ٣٤: ١٢، ١٧) وقد استعملت الكلمة أيضًا في اليونانية الكلاسكية، استخدمها هوميروس في الإلياذة فيما يختص بالآلهة واستخدمها بلُّوتارك، وفي أثينا كانوا يطلقون هذا اللقب علىُّ حكام الولايات التي يفتحونها، واستعملت أيضًا هذه الكلمة في العهد الجديد خمس مرات تقريبًا (سفر الأعمالُ ٢٠: ١٧، ٢٨، فيلبي ١: ١، ١ تيموثاوسُ ٣: ٢- ٧) (راجع قاموس الكتاب المقدس لنخبة من الأساتذة اللاهوتيين ص ٧٢ . دار الثقافة ط سابعة ١٩٩١، دائرة المعارف الكتابية لمجموعة من علماء المسيحية مج١ ص٢٦٠ . دار الثقافة ط أولى ١٩٨٨م. (٢) ذكر الأصفهاني في رواية أخرى أن لقبه (الطيب) وليس (السيد) بينما ذكره الواحدي في أسباب النزول بلقبه السيد، وقال الخفاجي: إنه كان يسمى شُرحبيل وذكر ذلك أيضًا الحَّافظُ ابن حجر (راجع الأصفهاني: دلائل النبوة ج ٢ ص ٤٥٦ خرج أحاديثه عبد البر عباس. حققه محمد رواس قلعجي ط ١ المكتبة العربية بحلب ١٩٧٢م وراجع أيضًا: الواحدي: أسباب النزول ص ٦١ مؤسسة الحلبي ١٩٦٨م، الخفاجي: نسيم الرياضَ في شرح الشفاء ج ٢ ص ٥٢٢ الطبعة الأولى. المطبعة الأزهرية ١٣٢٧هـ، ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ٧ ص ٦٩٦ ط دار الريان للتراث الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ. (٣) ثمال القوم: عمادهم وغياثهم ومطعمهم وساقيهم والقائم بأمرهم في كل ذلك. (٤) المدراس (بكسر الميم وسكون الدال) هو البيت الذي يدرسون فيه كتبهم، ويعني بقوله: «صاحب مدارسهم» عالمهم الذي درس الكتب يفتيهم ويتكلم بالحجة في دينهم (من تعليق محمود شاكر على هامش تفسير الطبري. الجزء السادس ص ١٥١ ط دار المعارف سلسلة تراث الإسلام. وفي تعليق محققي (الجواب الصحيح) لابن تيمية أن المدراس في الأصل بالشين المعجمة مأخوَّذة من أصل عبري يعني التعمق في الدراسة وهو التعليم الشفهي للتوراة. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح مج ١ هامش ص ١٨٤ تحقيق د/ علي بن حسن بن ناصر. مع آخرين. دار العاصمة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ السعودية. وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم، فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه، وبنوا له الكنائس، وبسطوا عليه الكرامات، لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم (١).

مما سبق يتبين لنا أن هذا الوفد - كما ذكر ابن هشام - كان يتكون من ستين راكبا فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم منهم ثلاثة من كبار علمائهم ورجال دينهم.

وهذا الرواية هي التي يعتمد عليها أغلب المفسرين (٢) ومؤلفو كتب الدلائل (٣) وكتب التاريخ (٤).

وقد ذكر أبو نعيم الأصفهاني أن الوفد كان يتكون من أربعة عشر رجلاً من أشرافهم وذكر الرواية التالية عن ابن عباس قال: «إن وفد نجران من النصارى قدموا على رسول الله ﷺ وهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم منهم

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٧٦، الروض الأنف ج ٣ ص ٣ .

ر ) ذكر الواحدي في أسباب النزول هذه الرواية وصدرها بقوله: (قال المفسرون) والأولى نسبتها إلى ابن إسحاق فهو مصدرها لهؤلاء المفسرين (راجع الواحدي: أسباب النزول ص ١٦ مؤسسة الحلبي للنشر ١٩٦٨ القاهرة، راجع أيضًا كتب التفسير منها على سبيل المثال: تفسير الطبري ج ٦ ص ١٥١، تفسير ابن كثير ج ١ ص ٣٦٨ ط عيسى الحلبي. القاهرة، مفاتيح الغيب مج ٤ ج ٧ ص ١٦٦، ١٦٧ دار الفكر للطباعة والنشر الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ بيروت).

<sup>(</sup>٣) راجع البيهقي: دلائل النبوة المجلد الخامس ص ٣٨٢ تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي ط أولى دار الكتب العلمية ١٩٨٥م بيروت، الخفاجي: نسيم الرياض ج ٣ ص ٢٦٧ ط أولى المطبعة الأزهرية ١٣٢٧ هـ القاهرة وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) راجع ابن كثير: البداية والنهاية مج ٣ ج ٥ ط دار الريان للتراث ط أولى ١٩٨٨م القاهرة، النويري: نهاية الأرب المجلد الثامن عشر ص ١٢١ المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر (سلسلة تراثنا).

السيد: وهو الكبير، والعاقب وهو الذي يكون بعده وصاحب رأيهم . . . » (١) .

ثم ذكر رواية أخرى (عن جابر قال: قدم على النبي العاقب والطيب فدعاهما إلى الإسلام . . . ) (٢) .

فهاتان روايتان تبين الأولى منهما أن الوفد يتكون من أربعة عشر رجلاً من أشرافهم. والثانية تذكر أن اثنين فقط من نصارى نجران هما من قدما على رسول الله على بينما يذكر ابن الجوزي رواية أخرى عن ابن عباس تبين أن عدد الذين جاءوا إلى الرسول من نصارى نجران ثمانية من أساقفتهم.

ونص الرواية كما يلي (٣) (عن ابن عباس قال: إن ثمانية من أساقفة نجران قدموا على رسول الله ﷺ منهم السيد والعاقب فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ فَقُلْ تَمَالَوْا نَدْعُ أَبْنَا مَا فَا وَأَبْنَا مَا كُمْ ﴾ [آل عمران: ٦١].

ولعل اختلاف الروايات راجع إلى أنه ربما تكرر قدوم الوفود من نجران إلى رسول الله على . فلم يقتصر مجيئهم على مرة واحدة ، ووفد واحد وإنما تعددت مرات القدوم وتعدد مجيء الوفود ، ويدل على ذلك رواية ابن إسحاق الأساسية في هذا الموضوع والتي ذكرنا بعضها سابقًا إذ يذكر عن الوفد قوله (فلما رجعوا إلى رسول الله على مما يدل على أنهم كانوا يعودون ويرجعون إلى رسول الله على ، ويؤكد هذا أيضًا تلك الرواية التي ذكرها أبو بكر البيهقي في الدلائل عن يونس بن بكير ، عن سلمة بن عبد

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ج ٢ ص ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ص ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي: الوفا بأحوال المصطفى ج ١ ص ٥٩ تحقيق مصطفى عبد الواحد. دار الكتب الحديثة ط أولى ١٩٦٦ القاهرة.

يشوع عن أبيه، عن جده، قال يونس وكان نصرانيًا فأسلم: إن رسول الله على أهل نجران قبل أن تنزل عليه (طس) سليمان بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران، وأهل نجران: إن أسلمتم فإني أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

أما بعد: فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام) (١).

ثم تذكر الرواية بعد ذلك أنهم اجتمعوا وتشاوروا في أمر هذا الكتاب واجتمع رأي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا وفدًا مكونًا من شُرحبيل بن وداعة الهمداني، وعبد الله بن شُرحبيل الأصبحي، وجبار بن فيض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله على الله المسلم المحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله الله الله المسلم الله الله المسلم الله الله المسلم المسلم الله المسلم المسل

#### وللتعليق على هذه الرواية نذكر ما يلي: -

أولاً: هذه الرواية تبين أن مجيئهم لرسول الله على كان بعد أن أرسل النبي إليهم كتابًا يدعوهم فيه إلى الإسلام وأنهم جاءوا إليه بعد أن أجمعوا أمرهم، واستقر رأيهم على إرسال هذا الوفد لمعرفة حقيقة ما يحمله الكتاب من دعوة إلى الإسلام أو الجزية وإلا فالحرب.

ثانيًا: يبدو أن هذا الوفد سبقه وفود أخرى بل إنه - في رأيي - من أواخرها فالكتاب فيه دعوة إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، وإلا فالحرب. فلا خيار لهم إلا الإجابة والرضا بواحد من الأمرين الأولين وإلا فالحرب. والكتاب فيه تحذير لهم. فعليهم أن يتخذوا موقفًا محددًا

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ج ٥ ص ٣٨٥ .

وواضحًا.

ويبدو أن الوفود من نجران كانت تغدوا وتروح على رسول الله على وتسأله ويجيب ثم يعودون إلى بلادهم ولا يؤمنون رغم أن الروايات تؤكد معرفتهم بنبي الإسلام. فما كان من رسول الله على إلا أن أرسل إليهم ليستوضح حقيقة أمرهم وموقفهم المحدد من هذا الدين.

ولذلك نلاحظ أن الرواية تذكر أن الأسقف أمر بالناقوس فضرب وجمع الناس لمعرفة رأيهم حيال هذا الأمر الخطير مع ملاحظة (أن الأمر بضرب الناقوس ورفع المسوح في الصوامع - كما حدث في هذه الرواية - كان لا يحدث إلا إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم ليلاً ضرب بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع ولذلك اجتمع أهل الوادي أعلاه وأسفله وطول الوادي مسيرة يوم للراكب وفيه ثلاث وسبعون قرية وعشرون وماثة ألف مقاتل) (١)

ثالثًا: النبي عَلَيْ كان لا يبدأ أحدًا بالقتال - كما هو واضح من هذه الرسالة خاصة ومن حياته على وهديه عامة - فكان إذا بعث سرية يأمر أميرها بأن يعرض على عدوه الإسلام قبل القتال، فإن أبوا بذلوا الجزية فإن أبوا فالقتال.

قال ابن القيم: (وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال: إما إلى الإسلام والهجرة، أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب، أو بذل الجزية. فإن هم أجابوا إليهم قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم) (٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ج ٥ ص ٣٨٦ .

 <sup>(</sup>۲) ابن القيم: زاد المعادج ٣ ص ١٠٠ حقق نصوصه، وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية الطبعة السابعة والعشرون ١٤١٤هـ - بيروت.

وما قاله ابن القيم هنا هو جزء من حديث بُريْدَة بن الحُصيب الأسلمي الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره (١) ونص الحديث كما يلي (عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلُّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو «خلال» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تُخفروا (٢) ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۷۳۱) كتاب الجهاد، باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث، الترمذي (۱۲۱۷) كتاب السير، باب: ما جاء في وصيته ﷺ في القتال، وسنن أبي داود (۲۲۱۳) كتاب الجهاد، باب: دعاء المشركين.

<sup>(</sup>٢) تخفروا بضم التاء يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وهذا نهي تنزيه أي لا تجعل لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها (صحيح مسلم بشرح النووي) ج ١٠ ص ٣٩ . المطبعة المصرية.

رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيها أم لا).

(وفي هذا الحديث أنواع من الفقه أهمها: أن المسلمين يدعون الكفار - قبل قتالهم - إلى الإسلام وهذا واجب إن كانت الدعوة لم تبلغهم ومستحب إن بلغتهم الدعوة، وهذا إذا كان المسلمون هم القاصدين للكفار، فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقاتلوهم من غير دعوة لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم) (۱)

رابعًا: تذكر الرواية أن النبي أرسل إلى نصارى نجران كتابه قبل أن تنزل عليه سورة النمل. وسورة النمل معروف أنها مكية، والرسالة تحمل أيضًا الدعوة إلى الجزية إذا لم يؤمنوا. والجزية فرضت في المدينة ولذلك يبدو أن هناك خطأ في الرواية يقول ابن القيم: (وقد ذكر في هذه الرواية أن النبي كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه ﴿ طَسَ يَلِكَ مَايَتُ الْقُرْمَانِ وَكِمَانٍ مُبِينٍ ﴾ [النمل: ١] وذلك غلط، فإن هذه السورة مكية باتفاق،

<sup>(</sup>١) ومنها أيضًا - كما ذكر ابن القيم - إلزامهم بالتحول إلى دار الإسلام إذا كانوا مقيمين بين الكفار، فإن أسلموا كلهم وصارت الدار دار الإسلام لم يلزموا بالتحول منها. بل يقيمون في ديارهم، وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله على هي دار الإسلام فلما أسلم أهل الأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد الإسلام فلا يلزمهم الانتقال منها. ومنها: أن الجيش ليس لهم أن يغلوا من الغنيمة ولا يغدروا بالعهد، ولا يمثلوا بالكفار ولا يقتلوا من لي يبلغ الحلم. ومنها أيضًا - وصية الإمام لنوابه وأمرائه بتقوى الله والإحسان إلى الرعية فيهذين الأصلين يحفظ على الأمير منصبه وتقر عينه ويأمن فيه من النكبات والغير. (وقد ذكر ابن القيم بالإضافة لما سبق عددا من الفوائد المأخوذة من هذا الحديث فليراجعها من شاء الاستزادة. راجع ابن القيم: أحكام أهل الذمة ج ١ ص ٥، ٢ تحقيق د/ صبحي الصالح. ط ثانية. دار العلم للملايين ١٩٨١ م بيروت.

وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك) <sup>(١)</sup>.

خامسًا: الرواية تبين أن النبي بدأ كتابه إلى أسقف نجران بقوله: (باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب) والواقع أن هدي النبي وسنته ﷺ في كتبه إلى الملوك والرؤساء أنه كان يبدؤها به ﴿يِنْسَعِ اللَّهِ النَّمْنِ النَّمْنِ النَّمَانِ النَّمَانِ كَما في كتابه ﷺ إلى هرقل (٢) وكتابه إلى كسرى (٣)، وكتابه إلى النجاشي (٤)، وكتابه إلى المقوقس (٥) وغيرهم (٢).

ولذلك قال ابن القيم (فأما قوله: إنه كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فلا أظن ذلك محفوظًا) (٧) ويقول الحافظ ابن حجر في الفتح (وقد جمعت كتب النبي ﷺ إلى الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة وهو يؤيد ما قررته والله أعلم) (٨).

والخلاصة: أن هذه الرواية والروايات السابقة تبين أن وفودا عديدة من

<sup>(</sup>۱) زاد المعادج ٣ ص ٦٤٢ .

<sup>(</sup>٢) حديث كتاب النبي إلى هرقل أخرجه البخاري: (٢٩٤١) كتاب الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ الناس إلى الإسلام، كتاب التفسير، باب: ﴿قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئَلِ تَمَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ ﴾ [آل عمران: ٤٤] وأخرجه مسلم (١٧٧٣) كتاب الجهاد والسير، باب: كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام.

<sup>(</sup>٣) كتاب النبي إلى كسرى أخرجه البخاري (٤٤٢٤) كتاب المغازي، باب: كتاب النبي إلى كسرى

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٧٧٤) كتاب الجهاد، باب: كتب النبي إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل.

<sup>(</sup>٥) انظر زاد المعاد ج ٣ ص ٦٩١، ٦٩٢ .

<sup>(</sup>٦) راجع دلائل النبوة للبيهقي ج ٤ ص ٣٧٦، زاد المعاد ج ٣ ص ٦٨٨، ٦٩٧، ج ١ ص ١٢٤-١١٩ .

<sup>(</sup>٧) زاد المعادج ٣ ص ٦٤٢ .

<sup>(</sup>٨) فتح الباري ج ٨ ص ٦٨ .

نصارى نجران أتت النبي على غترات متباعدة أو متقاربة وكانت تجادله وتسأله والنبي على يجيب ويوضح لهم موقف الإسلام من عيسى عليه السلام. وتكرر الجدل أكثر من مرة في كل جولة من جولات المجيء إلى رسول الله على وسوف نوضح فيما بعد موضوعات الجدل ومناقشتها.

### المشاورات التي دارت بين نصارى نجران أنفسهم بشأن كتاب النبي ﷺ إليهم

فلما أتى الأسقف كتاب النبي وقرأه فظع به وذعره ذعرًا شديدًا فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وداعة وكان من أهل همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله، لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب. فدفع الأسقف كتاب رسول الله ﷺ إلى شُرَحبيل فقرأه.

فقال الأسقف: يا أبا مريم: ما رأيك؟ فقال شرحبيل قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل، ليس لي في النبوة رأي، لو كان أمر من أمر الدنيا أشرت عليك فيه، وجهدت لك فقال له الأسقف تنح فاجلس فتنحى شرحبيل فجلس ناحية.

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: عبد الله بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من حِمْير فأقرأه الكتاب، وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل، فقال له الأسقف: فاجلس فتنحى فجلس ناحية.

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل، وعبد الله، فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية.

فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جَمْعًا أمر الأسقف بالناقوس فضرب به، ورفعت المسوح في الصوامع. وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم ليلاً ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع، فاجتمع حين ضرب الناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثلاث وسبعون قرية، وعشرون ومائة ألف مقاتل، فقرأ عليهم كتاب رسول الله وسألهم عن الرأي فيه فاجتمع رأي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني، وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي، وجبار بن فيض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله ويض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله ويض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله وسلم الله والمالية المحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله والله المحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله والمحتمد الله بن شرحبيل الأصبحي، وجبار بن

يلاحظ مما سبق أن سلسلة من الحوارات والمناقشات قد دارت بين نصارى نجران قبل مجيئهم إلى النبي على لله لمعرفة أمره. ويلاحظ أيضًا أن ثمة مشاورات قد دارت بين رجال الدين أنفسهم في أول الأمر - ثم ما لبث أن اجتمع القوم وتشاوروا وبحثوا الأمر.

فبعد أن استلم الأسقف كتاب النبي هاله ما فيه إذ رأى أنه يحمل أمرًا عظيمًا لذلك ناله منه فظاعة، ودهش وخاف وفزع فزعًا شديدًا.

وبدأ على الفور في استدعاء رجال الدين وذوي الرأي لاستشارتهم ومعرفة رأيهم فيما يحمله هذا الكتاب من أمر خطير، فاستدعى عالمًا من علمائهم ورجلاً من ذوي مشورتهم ومستشارًا من أبرز مستشاريهم يدعى

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة للبيهقي ج ٥ ص ٣٨٥، ٣٨٦، زاد المعاد ج ٣ ص ٦٣١، ٦٣٢ .

(شرحبيل) الذي لا يقدم قبله أحد إذا ألم بالقوم ملمة أو نزلت بهم نازلة شديدة، أو أصابتهم مصيبة عظيمة، أو أتاهم ما يخشونه أو يخافون عقباه عليهم وعلى زعامتهم وسلطانهم وملكوتهم.

فأعطاه الأسقف كتاب رسول الله على ورأى بعد قراءة ما فيه أنه يحمل ما وعدت به كتبهم من وعد الله لإبراهيم بالنبوة في ذرية إسماعيل، ورأى أن ما فيه يتطابق مع تلك الدلائل الواردة في كتبهم، وما تحمله عقولهم عن ذلك النبي، لذلك لم يشأ أن يشر على الأسقف بشيء في شأن هذا الكتاب لأنه قال له (لو كان أمرًا من أمر الدنيا أشرت عليك فيه وجهدت لك).

ولذلك أمره الأسقف بالتنحي والجلوس في ناحية من نواحي المجلس.

ثم طلب مشورة رجل آخر من كبرائهم وعظمائهم يقال له (عبد الله بن شرحبيل) وسأله واستخبره عما يرى. فلم يزد شيئًا عما أخبر به سالفه.

ثم استدعى الأسقف رجلا آخر من ذوي الرأي والمشورة، فلم يضف جديدًا ولم يشر بأكثر مما أشار به سلفه.

وخرج الأسقف من هذا بنتيجة مفادها أن أصحاب المشورة منهم أجمعوا على عظم الأمر وخطورته ولذلك أمر بضرب الناقوس لاستدعاء القوم لجلسة طارئة للتشاور في كتاب النبي.

واستقر الرأي أخيرًا على إرسال وفد منهم لرسول الله ﷺ لمعرفة أمره وإتيان القوم بتقرير عن حقيقة هذا النبي.

### ما حدث أثناء توجه بعض وفود نصارى نجران إلى النبي عليه

ذكر كتاب السيرة أن وفد نجران لما وجهوا (١) إلى رسول الله على من نجران جلس أبو حارث (٢) على بغلة له موجّها إلى رسول الله على وإلى جنبه أخ له يقال له: كوز بن علقمة - قال ابن هشام: ويقال له: كُرْز - يسايره فعثرت بغلة أبي حارثة فقال كوز: تعس الأبعد: يريد رسول الله على فقال أبو حارثة: بل أنت تعست! فقال: ولم يا أخي؟ قال: والله إنه النبي الأمي الذي كنا ننتظره. فقال له كوز: فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القوم: شرفونا، ومولونا، وأكرمونا، وقد أبوا إلا خلافه، ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى. فأضمر عليها منه أخوه كوز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك.

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: «وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتبًا عندهم، فكلما مات رئيس منهم وأفضت الرياسة إلى غيره، ختم على تلك الكتب خاتمًا مع الخواتم التي كانت قبله ولم يكسرها، فخرج الرئيس الذي كان على عهد النبي على يمشي فعثر، فقال ابنه: تعس الأبعد يريد رسول الله على فقال له أبوه: لا تفعل فإنه نبي واسمه في الوضائع -

<sup>(</sup>۱) في كتاب السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ٣٧٦، الروض الأنف ج ٣ ص ٣ (فلما رجعوا) وفي دلائل النبوة للبيهقي ج ٥ ص ٣٨٣، ونهاية الأرب ج ١٨ ص ١٢٣، وزاد المعاد ج ٣ ص ٢٣٠، (فلما وجَّهوا). وفي البداية والنهاية مج ٣ ج ٥ ص ٥، السيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ١٠٧ (فلما توجهوا من نجران) تحقيق مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة للطباعة والنشر ١٣٩٥ هـ - بيروت.

ر (۲) وكان أبو حارثة - كما ذكرنا سابقًا نقلاً عن ابن إسحاق - قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس. إلى آخره.

يعني الكتب - فلما مات لم تكن لابنه همة إلا أن شد فكسر الخواتم، فوجد في الكتب ذكر النبي ﷺ فأسلم فحسن إسلامه وحج» (١).

وبالنظر في هذا المقطع من الروايات الخاصة بوفد نصارى نجران يمكننا أن نقف عند بعض الموضوعات كما يلى:

الموضوع الأول: أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا على علم ببعثة النبي محمد على وأنهم عرفوه بصفته، وتحققوا مما في كتبهم من البشارات وموافقتها وانطباقها على شخصه على ومن حكمة الله أن يبشر الأنبياء السابقون برسالة النبي محمد على ليكون ذلك دليلاً على صدقه، وحجة على أقوامهم، وحتًا لهم على الإيمان به، والإذعان لدعوته، والإقرار برسالته، ونصرة دينه (٢).

يقول الماوردي: (إن لله تعالى عونا على أوامره، وإغناء عن نواهيه، فكان أنبياء الله تعالى معانين على تأسيس النبوة بما تقدمه من بشائرها، وتبديه من أعلامها وشعائرها ليكون السابق مبشرًا ونذيرًا، واللاحق مصدقًا وظهيرًا فتدوم بهم طاعة الخلق، وينتظم بهم استمرار الحق، وقد تقدمت بشائر من سلف من الأنبياء بنبوة النبي محمد على مما هو حجة على أممهم، ومعجزة تدل على صدقه عند غيرهم، بما أطلعه الله تعالى على غيبه ليكون عونا للرسول وحثًا على القبول) (٣).

وقد تواردت الروايات وترادفت الأخبار بصدق هذه البشارات وتحققها ببعثة النبي محمد ﷺ ومنها هذه الروايات الخاصة بخبر وفد نصارى

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ٣٧٦، ٣٧٧، الروض الأنف ج ٣ ص ٣، راجع أيضًا نهاية الأرب ج ١٨ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سوف أتناول هذا الموضوع بالتفصيل في كتاب يصدر قريبًا إن شاء الله بعنوان (من دلائل نبوته إقرار أهل الكتاب برسالته).

<sup>(</sup>٣) الماوردي: أعلام النبوة ص ١٠١ الناشر: دار الفرجاني القاهرة ١٩٨٥ م.

نجران. حيث قال أبو حارثة في الرواية السابقة (إنه النبي الأمي الذي كنا ننتظره).

ولذلك يذكر البيهقي في الدلائل خبر هذا الوفد تحت عنوان (وفد نجران وشهادة الأساقفة لنبينا بأنه النبي الذي كانوا ينتظرونه) (١) .

ويؤكد هذا القاضي عياض فيقول (لم يحك عن واحد من اليهود والنصارى - على شدة عداوتهم له ﷺ، وحرصهم على تكذيبه، وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم، وتقريعهم بما انطوت عليه مصاحفهم. - أنه أنكر شيئًا مما جاء به ﷺ أو كذبه بل أكثرهم صرح بصحة نبوته، وصدق مقالته واعترف بعناده وحسده إياه كأهل نجران (٢).

وقد دلت كتب السيرة والدلائل على اعتراف وتصريح كثير من أهل الكتاب بصدق النبي ﷺ وصحة نبوته. منهم من اعتراف وسلم ودخل في الإسلام (٣).

ومنهم من أعرض وبقي على ما هو عليه .

يقول الشيخ رحمت الله الهندي: (إن علماء اليهود سلموا كونه مبشرًا به في التوراة لكن بعضهم أسلم. وبعضهم بقي على الكفر) (٤) .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ج ٥ ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٢) القاضي عياض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ج ١ ص ٢٢٥ بتصرف. مطبعة المشهد الحسيني. القاهرة.

<sup>(</sup>٣) كثيرون الذين أسلموا بناء على معرفتهم بالبشارات منهم عبد الله بن سلام، ومخيريق (الحبر اليهودي) وسلمان الفارسي، وعدي بن حاتم الطائي، النجاشي (ملك الحبشة) وغيرهم وسوف نتناول أمر هؤلاء وغيرهم في الكتاب الذي يصدر قريبًا عن أهل الكتاب وإقرارهم بنبوة النبي محمد عليه.

<sup>(</sup>٤) الشيخ رحمت الله الهندي: إظهار الحق ج ٤ ص ١١٢٥ تحقيق د/ محمد أحمد عبد القادر ملكاوي. دار أولي النهى - دار الوطن للنشر ١٤١٢ هـ السعودية.

وسوف نذكر فيما يلي بعضًا من نماذج اعترافات أهل الكتاب أو شهاداتهم بصحة نبوته على الذين اعترفوا بصحة الإسلام وصدق نبيه على وماتوا على الكفر فذلك ألزم في الحجة فالحق ما شهدت به الأعداء: -

هرقل (ملك الروم): فقد اعترف ببعثته ﷺ وأنه بشر به في الكتب السابقة، وقصته مذكورة في كتب السيرة وكتب الحديث نذكر طرفًا منها يدل على الموضوع المذكور: -

روى الأصفهاني في الدلائل (١) عن محمد بن إسحاق عن أهل العلم (٢): - أن هرقل قال لدحية الكلبي حين قدم عليه بكتاب رسول الله ويحك، والله إني لأعلم أن صاحبك لنبي مرسل وأنه الذي كنا نتظره، نجده في كتبنا، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته، فاذهب إلى «ضغاطر» الأسقف فاذكر له أمره، فهو والله في الروم أعظم مني، وأجوز عندهم قولا حتى أنظر ماذا يقول، قال فجاءه دحية الكلبي فأخبره بما جاء به من رسول الله ولله والى هرقل، وإلى ما يدعو إليه، قال، فقال ضغاطر: صاحبك والله نبي مرسل نعرفه بصفته، ونجده في كتبنا باسمه، قال ثم دخل فألقى ثيابا كانت عليه سودا، ولبس ثيابًا بيضا، ثم أخذ عصاه فخرج على الروم وهم في الكنيسة، فقال: يا معشر بيضا، ثم أخذ عصاه فخرج على الروم وهم في الكنيسة، فقال: يا معشر الروم إنه قد جاءنا كتاب أحمد يدعونا فيه إلى الله، وإني أشهد أنه لا إله الروم إنه قد جاءنا كتاب أحمد يدعونا فيه إلى الله، وإني أشهد أنه لا إله الله وأن أحمد عبده ورسوله، قال فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فضربوه

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ج ١ ص ١٠١، ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) في فتح الباري ج ١ ص ٤٩ أخرجه ابن إسحاق مرسلًا عن بعض أهل العلم.

حتى قتلوه، فلما رجع دحية إلى هرقل وقد أخبره الخبر قال: قد قلت لك أنا نخافهم على أنفسنا، فضغاطر والله كان أعظم عندهم مني وأجوز قولاً منى.

وفي الحديث المطول الذي ذكره البخاري ومسلم وغيرهما أن هرقل حينما جاءه كتاب رسول الله على طلب من جنوده أن يأتوه بأحدٍ من قومه ليسألهم عن رسول الله على فحيء له بأبي سفيان الذي كان في تجارة إلى الشام وكان لا يزال على شركه - فسأله عدة أسئلة وأجاب عنها أبو سفيان، ثم قال هرقل: «وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أعلم أنه منكم وإن يك ما قلت حقًا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت قدميه . . . » (١).

وفي رواية ابن إسحاق أن هرقل حينما جاءه كتاب رسول الله على وقرأه أخذه فجعله بين فخذه وخاصرته. ثم كتب إلى رجل من أهل رومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يخبره مما جاءه من رسول الله على فكتب إليه أنه النبي المنتظر لا شك فيه فاتبعه. فأمر بعظماء الروم فجمعوا له في دَسْكرة (٢) ملكه ثم أمر بها فاشرجت عليهم واطلع عليهم من علية (٣) له وهو منهم خائف فقال: يا معشر الروم إنه جاءني كتاب أحمد وإنه والله للنبي الذي كنا ننتظره، ونجد ذكره في كتابنا نعرفه بعلاماته وزمانه

<sup>(</sup>١) جزء من حديث مطول أخرجه البخاري كتاب الجهاد (باب دعاء النبي ﷺ الناس إلى الإسلام الحديث رقم (٢٩٤١)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب: كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. راجع أيضًا البخاري كتاب التفسير، سورة آل عمران، باب: ﴿ قُلْ يَكُمُ لَمُ لَكِنَابٍ تَمَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ ﴾ [آل عمران: ٦٤].

<sup>(</sup>٢) الدَّسْكرة: بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم، فيها الشراب والملاهي يكون للملوك. (المعجم الوسيط ج ١ ص ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) العُليَّة: الغرفة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقها (المرجع السابق ج ٢ ص ٦٢٥).

فأسلموا واتبعوه تسلم لكم دنياكم وآخرتكم، فنخروا نخرة رجل واحد وابتدروا أبواب الدسكرة فوجدوها مغلقة دونهم فخافهم فقال: ردوهم على فكرهم عليه فقال لهم: يا معشر الروم إني إنما قلت لكم هذه المقالة أغمزكم لأنظر كيف صلابتكم في دينكم فلقد رأيت منكم ما سرني فوقعوا له سجدًا ثم فتحت لهم أبواب الدسكرة فخرجوا (١).

ابن صوريا: هو عبد الله بن صوريا الأعور اليهودي، حبر من أحبار اليهود الذين كانوا بالمدينة، ولم يكن بالحجاز - كما ذكر ابن إسحاق - في زمانه أحد أعلم بالتوراة منه (٢) ناشده الرسول في قصة الزانيين اليهوديين المحصنين، فأقر بأن حكمهما في التوراة الرجم وأقر بصحة نبوته ومعرفتهم بصدقه.

فقد روت كتب السيرة والدلائل أن النبي على قال لابن صوريا: «أنشدك بالله، وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟» قال: اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك (٣).

اختلف في إسلامه ذكر السهيلي عن النقاش أنه أسلم لما تحقق من صفات النبي على التوراة وأنه هو. وليس في سيرة ابن إسحاق (٤) ذكر لإسلامه (٥)، وقيل أسلم ثم ارتد استجابة لرغبة قومه ومات على

<sup>(</sup>١) البيهقي: الدلائل ج ٤ ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ج ٢ ص ٣٦٩، راجع أيضًا البيهقي دلائل النبوة ج ٦ ص ٢٧٠، الوفا ١/٢١.

<sup>(</sup>٤) هذا كلام السهيلي وبالرجوع إلى سيرة ابن إسحاق تبين لنا أنه ذكر إسلامه ضمنًا حيث قال بعد أن ذكر حديث النبي ﷺ مع ابن صوريا واعترافه بنبوته وصدقه. قال (ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا وجحد نبوة رسول الله ﷺ) السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٦٩ .

فعبارة (ثم كفر بعد ذلك) فيها إشارة إلى أنه أسلم فترة من الزمن ثم كفر بعد ذلك.

<sup>(</sup>٥) الروض الأنف ج ٢ ص ٢٦٩ .

کفره (۱).

حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر: يهوديان معروفان من يهود المدينة قتلا على كفرهما صبرًا، مع أسرى بني قريظة، كانا يعلمان أمر النبي عليه وما في التوراة من ذكر صفته، ومع ذلك كانا من أشد الناس عداوة له كما ذكرت ذلك صفية بنت حيي أم المؤمنين لرسول الله عليه الله علما أسلمت وتزوجها الرسول.

فقد روى البيهقي في الدلائل أن رسول الله ﷺ حينما قدم المدينة ذهب إليه أبو ياسر بن أخطب فجلس إليه وسمع منه وحادثه، ثم رجع إلى قومه، وذلك قبل أن تصرف القبلة نحو المسجد الحرام.

فقال أبو ياسر: يا قوم أطيعوني فإن الله عز وجل قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرونه فاتبعوه ولا تخالفوه، فانطلق أخوه حيي حين سمع ذلك وهو سيد اليهود يومئذ - وهما من بني النضير - فأتى النبي ﷺ فجلس إليه وسمع منه فرجع إلى قومه وكان فيهم مطاعًا، فقال: أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوًّا أبدًا.

فقال له أخوه ياسريا ابن أمي: أطعني في هذا الأمر ثم اعصني فيما شئت بعده لا تَهْلِك، قال: لا والله لا أطيعك، واستحوذ عليه الشيطان فاتبعه قومه على رأيه (٢).

قال ابن إسحاق: (إن صفية بنت حيي قالت: كنت أحب ولد أبي إليه، وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه،

 <sup>(</sup>۱) راجع نسيم الرياض ج ۲ ص ٥١٨، ج ٣ ص ٢٦٨ .
 (۲) الدلائل ج ۲ ص ٥٣٢، ٥٣٣ راجع أيضًا البداية والنهاية ج ٣ ص ٢١٢، نسيم الرياض شرح الشفا لعلي القاري على هامش نسيم الرياض ج ٢ ص ١٨٥، ج ٣ ص ٢٦٨ .

قالت: فلما قدم رسول الله ﷺ ونزل قباء غدا عليه أبي حيي، وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس.

قالت: فأتيا كالين فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهويني فقالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع. فوالله ما التفت إلى واحد منهما، مع ما بهما من الغم.

قالت: وسمعت عمي أبو ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ – أي المبشر به في التوراة - قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته بعينه وصفته؟ قال: عداوته والله ما بقيت (١).

كل هذه دلائل تؤكد أنهم لم يمكنهم إنكار نبوته ﷺ أو إنكار كونه المكتوب أو المبشر به في كتبهم. كما تؤكد أنهم عرفوا نبوة النبي، وأنهم ذكروه بصفته نقلًا عن كتبهم وعلمائهم.

الموضوع الثاني: أن اعتراف أهل الكتاب بنبوة النبي محمد على الله لا يدخلهم في دين الإسلام، إذا لا يكفي للإيمان الاعتراف بنبوته، ولا تكفي المعرفة بها بل يجب الانقياد له فيما أمر وتصديقه فيما أخبر (٢).

وقد ذهب علماء الحديث والأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٣٩، ٣٣٠ راجع أيضًا دلائل النبوة للبيهقي ج ٢ ص ٥٣٣، ودلائل النبوة للأصفهاني ج ١ ص ٧٧٠.

<sup>(</sup>٢) اختلف علماء المسلمين في حقيقة الإيمان. هل هو فعل القلب فقط الذي هو التصديق؟ أو فعل اللسان فقط وهو الإقرار والنطق. أو فعلهما معًا، أو فعلهما وعمل الجوارح من صلاة وغيرها من أعمال الدين المطلوبة جزمًا. ذهب إلى كل واحد من هذه الآراء فريق من العلماء. (راجع الجويني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد صـ ٣٩٦، تحقيق د/ محمد يوسف موسى، على عبد المنعم عبد الحميد. مكتبة الخانجي ١٩٥٠ القاهرة، الشيخ محمود أبو دقيقة مذكرات التوحيد (لطلاب السنة الرابعة) صـ ١١١-١١٨، الشيخ صالح شرف مذكرات التوحيد لطلاب السنة النهائية ص ١٦٥ وما بعدها.

أن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان (١) .

يقول ابن حجر: (إن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم بأحكام الإسلام) (٢).

ويقول ابن القيم: (إن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله على بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه) (٣).

ويدل على هذا ما رواه الترمذي عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك كان له أربعة أعين، فأتيا رسول الله على فسألاه عن تسع آيات بينات.

فقال لهم: لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أنْ لا تعتدوا في السبت، قال: فقبلوا يده ورجله. فقالا: نشهد أنك نبي.

قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالا: إن داود دعا ربه أن لا يزال في

<sup>(</sup>۱) الإرشاد صـ ٣٩٦، الشيخ أبو دقيقة، مذكرات التوحيد صـ ١١٢، قال الباقلاني بعد أن بين أن حقيقة الإيمان هو التصديق ودلل عليه (واعلم أنا لا ننكر أن نطلق القول بأن الإيمان عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان) راجع الإنصاف صـ ٥٥، ٥٦، مؤسسة الخانجي الطبعة الثانية ١٩٦٣م.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر فتح الباري ج ٨ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ج ٣ ص ٦٨٣ .

ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود (١).

ونظير هذا قول الحبرين له، وقد سألاه عن ثلاث مسائل، فلما أجابهما، قالا نشهد أنك نبي، قال: فما يمنعكما من اتباعي؟ قالا: نخاف أن تقتلنا اليهود (٢) فقولهم (نشهد أنك نبي) لا يعني دخولهم في الإسلام.

ونظير هذا أيضًا شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية دينًا ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام (٣).

وعن شهادة أبي طالب للنبي بالصدق وردت روايات كثيرة منها ما يلي : -

قال أهل السير: كان النبي عَلَيْ قد خرج إلى الكعبة يومًا وأراد أن يصلي، فلما دخل في الصلاة قال أبو جهل - لعنه الله - : من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته، فقام ابن الزِّبَعْري فأخذ فرثا ودما فلطخ به وجه النبي عَلَيْ من صلاته، ثم أتى أبا طالب عمه فقال: «يا عم ألا ترى إلى ما فعل بي» فقال أبو طالب: من فعل هذا بك ؟ فقال النبي عَلَيْ عن الزِّبَعْري (٤) فقام أبو طالب: ووضع سيفه على

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي حديث رقم (٢٧٣٣)، كتاب الاستئذان، باب: ما جاء في قبلة اليد والرجل، وأخرجه ابن ماجه في الأدب.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد ج ۳ ص ٦٣٨ .

<sup>(</sup>٣) نفسه نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن الزبعري أسلم عام الفتح وحسن إسلامه واعتذر إلى رسول الله ﷺ فقبل عذره. وكان شاعرًا مجيدًا فقام يمدح النبي ﷺ، وله في مدحه أشعار كثيرة ينسخ بها ما قد مضى من كفره (راجع السيرة النبوية ج ٤ ص ٣١٩، تفسير القرطبي ج ٥ ص ٤٠٧ ط الهيئة العامة للكتاب ط ثالثة ١٩٨٧ م).

عاتقه ومشى معه حتى أتى القوم، فلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون، فقال أبو طالب: والله لئن قام رجل لجَلَّلته بسيفي فقعدوا حتى دنا إليهم، فقال: يا بني من الفاعل بك هذا؟ فقال: عبد السلم المناسبة فأخذ أبو طالب فرثًا ودمًا فلطخ به وجوههم ولحاهم و ي

القول. فنزل قول الله تعالى ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْغُونَ عَنَّهُ ﴾ [الأنعام ..

فقال النبي ﷺ: «يا عم نزلت فيك آية» قال: وما هي؟ قال: «تمنع قريشًا أن تؤذيني وتأبى أن تؤمن بي».

#### فقال أبو طالب:

حتى أُوسَّدَ في التراب دفينا وابشر بذاك وقرَّ منك عيونا فلقد صدقت وكنت قبل أمينا من خير أديان البرية دينًا لوجدتني سمحًا بذاك يقينًا (١)

والله لن يصلوا إليك بجمعهم فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ودعوتني وزعمت أنك ناصحي وعرضت دينًا قد عرفتُ بأنه لولا الملامةُ أو حِذارُ مَسبَّة

ورغم اعترافه بصدق النبي ﷺ وشهادته لدينه بأنه خير الأديان، إلا أنه لم يدخل في الإسلام.

ففي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لولا تعيرني وقل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال: لولا تعيرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينيك، فأنزل الله تعالى ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ وَلَكِكَنَّ أَللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ [القصص: ٥٦].

والأحاديث الصحيحة في موضوع امتناع أبي طالب عن النطق

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج ٥ ص ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٢) مسلم كتاب الإيمان، باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت.

بالشهادتين رغم طلب النبي ﷺ منه ذلك كثيرة (١) .

وهذا يدل على أن الاعتراف بصدق النبي وصحة نبوته لا يعني الدخول في الإسلام ولذلك يقول ابن القيم: (ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له على بالرسالة وأنه صادق - فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام - علم أن الإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة فقط، ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرًا وباطنًا) (٢).

ويقول النووي (واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازمًا خاليًا من الشكوك ونطق بالشهادتين) (٣) .

فشهادة أهل الكتاب بصدق النبي ﷺ ومعرفتهم ببعثه ونبوته لا تعني دخولهم في الإسلام.

إما إذا نطق الواحد منهم وقال: أشهد أن محمدًا رسول الله ولم يزد فإن الأمر فيه خلاف.

فقد اختلف أثمة الإسلام في الكافر إذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله

<sup>(</sup>۱) منها ما رواه البخاري كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة، باب: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُوّا أَنْ يَسْتَقْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة:۱۱۳] حديث رقم (۲۷۵)، كتاب التفسير، تفسير سورة القصص، باب: ﴿إِنَّكَ لَا تُهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ﴾ [القصص: ٥٦] حديث رقم (۲۷۷۲). (۲) زاد المعاد ج ٣ ص ٦٣٨، ٦٣٩ .

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان باب: الإيمان والإسلام والإحسان ج ١
 ص ١٤٩ المطبعة المصرية - القاهرة.

ولم يزد. هل يحكم بإسلامه بذلك؟ فيه ثلاثة أقوال: -

القول الأول: يحكم بإسلامه لأنه روى أن يهوديًّا قال أشهد أن محمدًا رسول الله ثم مات فقال النبي عَلَيْ صلوا على صاحبكم، ولأنه لا يقر برسالة محمد عَلِيْ إلا وهو مقر بمن أرسله وبتوحيده لأنه صدق النبي عَلَيْ فيما جاء به وقد جاء بتوحيده.

القول الثاني: أنه إن كان مقرًا بالتوحيد كاليهود حكم بإسلامه لأن توحيد الله ثابت في حقه وقد ضم إليه الإقرار برسالة محمد على فكمل إسلامه. وإن كان غير موحد لم يحكم بإسلامه حتى يشهد أنه لا إله إلا الله.

القول الثالث: أنه لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله لأن من جحد شيئين لا يزول جحدهما إلا بإقراره بهما جميعًا (١).

القول الأخير: - في نظري أرجح - فبه جاءت أكثر الأحاديث والأخبار والتي أمرت بالنطق بالشهادتين معًا .

يقول النووي: (أما إذا اقتصر على قوله لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله على فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلمًا، ومن أصحابنا - يقصد الشافعية - من قال يكون مسلمًا ويطالب بالشهادة الأخرى، فإن أبى جعل مرتدًا ويحتج لهذا القول بقوله على «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين واستغنى بذكر أحدهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ابن قدامة: المغني ج ٨ ص ١٤٢ مكتبة الرياض الحديثة. زاد المعادج ٣ ص ٦٣٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ج ١ ص ١٤٩ .

الموضوع الثالث: وهو خاص بالحديث عن سبب امتناع هؤلاء عن الدخول في الإسلام رغم علمهم ومعرفتهم بالنبي عليه الإسلام رغم علمهم ومعرفتهم بالنبي

ففي الرواية التي معنا في هذا المبحث أن كوز قال لأبي حارثة (فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟

فقال: ما صنع بنا هؤلاء القوم: شرفونا، ومولونا، وأكرمونا، وقد أبوا إلا خلافه، ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى...).

وسوف نتحدث فيما يلي عن الأسباب العامة المانعة من قبول الإسلام، ثم نتحدث بعد ذلك عن أهل الكتاب بوجه خاص.

مما لا شك فيه أن الأسباب المانعة من قبول الحق - كما يقول ابن القيم (1) – كثيرة جدًّا.

- فمنها الجهل به وهذا هو السبب الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئًا عاداه وعادى أهله.
- فإن انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده كان المانع من القبول أقوى.
- فإن انضاف إلى ذلك إلفه وعادته ومرباه على ما كان عليه آباؤه ومن يحبه ويعظمه قوى المانع.
- فإن انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعى إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه قوي المانع من القبول جدًّا.
- فإن انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه

<sup>(</sup>١) ابن القيم: هداية الحياري صد ٤٧ تحقيق د/ أحمد السقا الناشر: المكتبة القيمة ط ثانية ١٣٩٩ ه.

وماله وجاهه ازداد المانع من قبول الحق قوة .

أما عن أهل الكتاب - كما يقول ابن القيم أيضًا - فإن الحسد كان من أكبر وأعظم الأسباب المانعة من دخولهم الإسلام واتباعهم شريعة النبي محمد عليه الله المعلم الم

والحسد داء كامن في النفس، يرى الحاسد المحسود قد فضل عليه وأوتى ما لم يؤت نظيره فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه، وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟ فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه واختار الكفر على الإيمان.

وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى ابن مريم، وقد علموا علما لا شك فيه أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى فحملهم الحسد على أن اختاروا الكفر على الإيمان وأطبقوا عليه، وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والقضاة.

هذا وقد جاء المسيح بحكم التوراة ولم يأت بشريعة تخالفهم ولم يقاتلهم، وإنما أتى بتحليل بعض ما حرم عليهم تخفيفًا ورحمة وإحسانًا، ومع هذا اختاروا الكفر على الإيمان. فكيف يكون حالهم مع نبي جاء بشريعة مستقلة ناسخة لجميع الشرائع، مبكتًا لهم بقبائحهم، ومناديًا على فضائحهم، ومخرجًا لهم من ديارهم، وقد قاتلوه وحاربوه وهو في ذلك كله ينتصر عليهم، ويظفر بهم، ويعلو هو وأصحابه وهم معه دائمًا في سفال، فكيف لا يملك الحسد والبغي قلوبهم؟ (١).

إن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعرفون النبي على وصرحوا بذلك بل وأقروا بصحة نبوته وصدق دعوته منهم من آمن ودخل في دين الإسلام، ومنهم من أعرض عنادًا وحسدًا وقد اعترف بهذا العناد والحسد كثيرون.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٤٧، ٨٨.

يقول القاضي عياض: (أكثرهم صرح بصحة نبوته وصدق مقالته واعترف بعناده وحسده إياه كأهل نجران، وابن صوريا وابني أخطب وغيرهم) (۱) من أحبار اليهود وعلماء النصارى الذين عرفوا نبوته وذكروه بصفته نقلاً عن كتبهم وأحبارهم (۲) وقد مر بنا قول ابن صوريا للرسول على: أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك (۳).

وكذلك قول حيي بن أخطب لأخيه حينما سأله ألست تجده في كتبنا؟ فيقول نعم هو هو فيقول له أخوه أبو ياسر فما في نفسك منه؟ فيقول حيى: عداوته والله ما بقيت (٤).

قال ابن إسحاق: (ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله على العداوة بغيًا وحسدًا وضغنًا، لما خص الله تعالى به العرب من أخذه رسوله منهم) (٥).

وروى الأصفهاني عن أبي نملة قال: (كانت يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله ﷺ في كتبهم ويعلمون الولدان بصفته واسمه ومهجره إلى المدينة، فلما ظهر حسدوا وبغوا وأنكروا) (٢).

<sup>(</sup>١) الشفاء ج ١ ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع نسيم الرياض ج ٢ ص ٥١٨، ج ٣ ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) راجع دلائل النبوة للبيهقي ج ٦ ص ٢٧٠، السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبويَّة ج ٢ ص ٣٣٥، ٣٣٥، دلائل النبوة للبيهقي ج ٢ ص ٥٣٣، دلائل النبوة للأصفهاني ج ١ ص ٧٧ ط ثانية ١٩٨٦ دار النفائس.

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٦) الدلائل ج ١ ص ٧٩ .

ومن الأسباب المانعة أيضًا لليهود والنصارى من قبول دعوة النبي والإيمان به: الخوف على الملك والزعامة والسلطان والسيادة.

فالذين منعتهم الرياسة والسيادة والمأكل والسلطان من اختيار الهدى كثيرون وقد صرحوا بهذا لخاصتهم وعامتهم وقالوا: إن هؤلاء قد عظمونا ورأسونا ومولونا فلو اتبعناه لنزعوا ذلك كله منا (١).

ولا أدل على ذلك من موقف هرقل الذي عرف الحق وهم بالدخول في الإسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه فاختار الكفر على الإسلام بعدما تبين له الهدى وقد ذكرنا أمره سابقًا (٢).

ولذلك يقول الخفاجي - عن هرقل - (وكان يعرف أمره ﷺ في الكتب ولكن أحب الملك فحكم بشقائه مالك الملك) (٣) .

وفي تعليق لابن القيم - على قول كوز لأبي حارثة (لقد شرفونا ومولونا... إلى آخره) - يقول فيه (فهذا وأمثاله من الذين منعتهم الرياسة والمأكل من اختيار الهدى وآثروا دين قومهم، وإذا كان هذا حال الرؤساء المتبوعين الذين هم علماؤهم وأحبارهم كان بقيتهم تبعًا لهم، وليس بمستنكر أن تمنع الرياسة والمناصب والمآكل الرؤساء ويمنع الأتباع تقليدهم. بل هذا هو الواقع والعقل لا يستشكله) (3).

ويقول أيضًا: (وهذا قد رأيناه نحن في زماننا وشاهدناه عيانا فلقد

<sup>(</sup>۱) راجع هدایة الحیاری ص ۲۲۵ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ص ٤٧ راجع أيضًا دلائل النبوة للبيهقي ج ٤ ص ٣٧٧–٣٨٦ .

 $<sup>\</sup>tilde{r}$  نسيم الرياض ج  $\tilde{r}$  ص  $\tilde{r}$  .

<sup>(</sup>٤) هداية الحيارى ص ٦٧ .

ناظرت بعض علماء النصارى معظم يوم فلما تبين له الحق بهت فقلت له وأنا وهو خاليين: ما يمنعك الآن من اتباع الحق؟ فقال لي: إذا قدمت على هؤلاء الحمير - هكذا لفظه - فرشوا لنا الشقاف تحت حوافر دابتي، وحكموني في أموالهم ونسائهم ولم يعصوني فيما آمرهم به، وأنا لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا نحوا ولا فقها، فلو أسلمت لدرت في الأسواق أتكفف الناس، فمن الذي يطيب نفسًا بهذا؟ فقلت: هذا لا يكون، وكيف تظن بالله أنك إذا آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك؟ لو فرضنا أن ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه فيه أتم العوض عما فاتك، فقال حتى يأذن الله. فقلت القدر لا يحتج به، ولو كان القدر حجة لكان حجة لليهود على تكذيب الرسل، ولا سيما على تكذيب الرسل، ولا سيما أنتم تكذبون بالقدر فكيف تحتج به؟ فقال دعنا من هذا وأمسك) (١).

وكان خوف أحبار أهل الكتاب على ما يتمتعون به من خصائص السيادة والزعامة والمآكل من قبل أقوامهم سببًا أيضًا في تحريف ما ورد في كتبهم عن النبى محمد ﷺ.

فقد روى البيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: (وصف الله عز وجل محمدًا في التوراة في كتب بني إسرائيل. فلما قدم رسول الله على حسده أحبار اليهود فغيروا صفته في كتابهم، وقالوا لا نجد نعته عندنا، وقالوا للسفلة ليس هذا نعت النبي، الذي يخرج كذا وكذا كما كتبوا وغيروا، ونعت هذا كذا كما وصف فلبسوا بذلك على الناس، قال: وإنما

<sup>(</sup>١) السابق ص ٢٢٥ .

فعلوا ذلك لأن الأحبار كانت لهم مأكلة تطعمهم إياها السفلة لقيامهم على التوراة، فخافوا أن يؤمن السفلة فتنقطع تلك المأكلة) (١).

وهكذا فإن هناك أسبابًا عديدة وراء عدم دخول أهل الكتاب في الإسلام، وعدم إيمانهم بالحق والهدى بعد معرفتهم به، واطلاعهم على شواهده ودلائله. إنهم آثروا الضلال والباطل خوفًا على زعامتهم وملكهم، أو حسدًا وبغيًا من عند أنفسهم بعدما تبين لهم الحق وعاينوه.

#### هيئة بعض الوفود

قال ابن إسحاق: (لما قدموا - رؤساء نجران - على رسول الله ﷺ، فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر. عليهم ثياب الحبرات، جبب وأردية، في جمال ورجال بني الحارث بن كعب، يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي ﷺ يومئذ: ما رأينا وفدًا مثله، وقد حانت صلاتهم، فقاموا في مسجد رسول الله ﷺ يصلون، فقال رسول الله ﷺ دعوهم فصلوا إلى المشرق) روى هذا ابن هشام (٢) والطبري (٣) والواحدي (٤) وابن كثير (٥) وغيرهم.

وفي رواية للبيهقي أنهم قاموا يصلون في مسجده فأراد الناس منعهم فقال رسول الله ﷺ دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم (٦).

<sup>(</sup>١) الدلائل ج ٢ ص ٥٣٧ .

<sup>(</sup>٢) السير النبوية ج ٢ ص ٣٧٧ .

 <sup>(</sup>۳) تفسير الطبري ج ٦ ص ١٥٢ تحقيق محمود شاكر ط دار المعارف.

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول ص ٦١ .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية مج ٣ ج ٥ ص ٥١ .

<sup>(</sup>٦) الدلائل ج ٥ ص ٣٨٢ .

وقد أورد النويري أنهم قاموا يصلون في المسجد نحو الشرق فقال رسول الله على دعوهم. ثم أتوا النبي على فأعرض عنهم ولم يكلمهم، فقال لهم عثمان: ذلك من أجل زيكم هذا، فانصرفوا يومهم ذلك، ثم غدوا عليه بزي الرهبان فسلموا عليه فرد السلام (١).

وفي رواية أخرى للبيهقي - تلك الرواية التي تحدثنا عنها سابقًا وبينا أن مجيء الوفد كان ردًا على رسالة النبي التي أرسلها إلى أهل نجران - يذكر فيها ما يلي:

فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حُللاً لهم يجرونها من حَبَرة، وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله على فسلموا عليه، فلم يرد عليهم السلام، وتصدوا لكلامه نهارًا طويلاً فلم يكلمهم وعليهم تلك الحُلل والخواتيم والذهب، فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وكانا معرفة لهم، . . . فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس، فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن إن نبيكما كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، وتصدينا لكلامه نهارًا طويلاً فأعيانا أن يكلمنا فما الرأي منكما: أنعود أم نرجع؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن رضي الله عنهم: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم، ثم يعودون إليه، ففعل وفد نجران ذلك، ووضعوا حللهم وخواتيمهم، ثم عادوا إلى رسول الله على فسلموا

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ج ١٨ ص ١٢٢ .

فرد بسلامهم، ثم قال: «والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم» (١).

لاحظنا من خلال الروايات السابقة أن وفدًا من نجران أتى النبي ﷺ ودخل عليه مسجده وسمح لهم النبي بأداء صلاتهم حينما حان وقتها . كما نلاحظ أن النبي ﷺ أعرض عنهم ولم يرد عليهم السلام لما رأى منهم التعاظم والتكبر من خلال ما يلبسون من حلل وخواتيم وذهب . وحينما رجعوا ولبسوا ملابس سفرهم رد عليهم السلام وبدأ حديثه معهم .

وسوف نتحدث بالتفصيل فيما يلي عن موضوعين أساسيين أشارت إليهما الروايات السابقة: -

الموضوع الأول: معاملة رسل الكفار.

الموضوع الثاني: حكم دخول أهل الكتاب والمشركين المسجد، وهل يجوز لهم الصلاة فيه؟

# الموضوع الأول: معاملة رسل الكفار

سنة النبي ﷺ وهديه في معاملة رسل الكفار ووفودهم أنه يعاملهم معاملة حسنة (حيث كانت تقدم عليه رسل أعدائه، وهم على عداوته فلا يهجيهم ولا يقتلهم) (٢).

بل إن النبي ﷺ كان لا يقابل قلة أدب رسل الكفار وجهلهم وجفوتهم.

 <sup>(</sup>۱) دلائل النبوة ج ٥ ص ٣٨٦-٣٨٧ راجع أيضًا البداية والنهاية مج ٣ ج ٥ ص ٤٩،
 السيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ١٠٢، ١٠٣ .

<sup>(</sup>۲) راجع زاد المعاد ج ۳ ص ۱۳۸ .

يقول ابن القيم (ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة) (١) . ويدل على هذا عدة أمور منها ما يلى:

- في صلح الحديبية فزعت قريش لخروج النبي ﷺ قاصدًا مكة معتمرًا فأتى النبي ﷺ عروة بن مسعود الثقفي فجلس بين يديه وجعل يكلمه ويعرِّض بالصحابة ويقول (يا محمد أجمعت أوشاب - أي أخلاط - الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك - أي أصلك وعشيرتك - لتفضها . . . وايم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا) أي أنهم يفرون عنك ويدعونك .

ثم جعل يكلم النبي على وكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله على قرع يده إذا تناول لحية رسول الله على رأس رسول الله عن وجه رسول الله . . .) (٢) فلم يقابل النبي على قلة أدب عروة بن مسعود الثقفي بشيء حيث كان يأخذ بلحيته على وقت خطابه . - وإن كانت تلك عادة العرب لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك - (٣) .

كذلك أيضًا كانت معاملة النبي ﷺ لرسولي مسيلمة الكذاب.

قال ابن هشام: وكان مسيلمة بن حبيب [المشهور بالكذاب] قد كتب إلى رسول الله على مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأرض، ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشًا قوم يعتدون.

<sup>(</sup>١) نفسه ج ٣ ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع السيرة النبوية ج ٣ ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ج ٣ ص ٣٠٥ .

فقدم عليه رسولان له بهذا الكتاب (هما ابن النواحة، وابن أثال).

قال ابن إسحاق: فحدثني شيخ من أشجع عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لهما حين قرأ كتابه: فما تقو لان أنتما؟

قالا: نقول كما قال فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما (١).

نلاحظ أن النبي لم يقتلهما ولم يتعرض لهما وقد قالا في وجهه نشهد أن مسيلمة رسول الله .

وهكذا مضت (السنة - كما يقول ابن القيم – بأن الرسول لا يقتل ولو كان مرتدًا)  $^{(7)}$ .

هذه هي سنة رسول الله ﷺ في معاملة رسل الكفار .

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية ج ٤ ص ٤٤٤ هذا الحديث أخرجه أحمد ج ٣ ص ٤٨٧، ٤٨٨ ، وأبو داود (٢٧٦١) في الجهاد، باب في الرسل.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاّد ج ٣ ص ٦١٠ هذا الحديث أخرجه الطيالسي ١/ ٢٣٨ وهو في سنن أبي داود (۲۷۷۲).

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ج ٣ ص ٦١٣ .

غير أنه إذا ظهر منهم ما يدل على تكبرهم وتعاظمهم فإنه حينئذ يجوز إهانتهم كما حدث في أمر وفد نصارى نجران.

ذلك أنهم حينما جاءوا المدينة تركوا ملابس السفر ولبسوا حللا وخواتيم الذهب وقدموا على رسول الله وسلموا عليه فلم يرد السلام حتى رجعوا ولبسوا ثياب سفرهم وهذا دليل على (جواز إهانة رسل الكفار وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر، فإن رسول الله لله يكلم الرسل ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم وألقوا حللهم وحلاهم) (١).

الموضوع الثاني: - حكم دخول أهل الكتاب والمشركين المساجد

وقبل الحديث عن آراء الفقهاء في هذه المسألة لا بد من توضيح النقطة التالية. هل يدخل أهل الكتاب في لفظ المشركين؟

أورد ابن القيم هذا السؤال وأجاب عليه فقال (فإن قيل: الله سبحانه إنما منع المشركين من قربان المسجد الحرام ولم يمنع أهل الكتاب منه، ولهذا أذن مؤذن النبي على يوم الحج الأكبر «أنه لا يحج بعد العام مشرك» والمشركون الذين كانوا يحجون عبدة الأوثان لا أهل الكتاب فلم يتناولهم المنع.

قيل: للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ المشركين:

فابن عمر وغيره كانوا يقولون: هم من المشركين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا أعلم شركًا أعظم من أن يقول: المسيح ابن الله،

<sup>(</sup>١) نفسه ج ٣ ص ٦٤٢ .

وعزير ابن الله وقد قال الله تعالى فيهم: ﴿ أَغَكَذُوٓا أَحْبَكَارَهُمْ وَرُهْبَهُمْ وَرُهُبَهُمْ وَرُهُبَهُمْ وَرُهُبَهُمْ وَرُهُبَهُمْ وَرُهُبَهُمْ وَمَا أَصِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا إِلَهُا وَرَحِدُا إِلَهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

ثم قال: والرأي الثاني: أنهم لا يدخلون في لفظ (المشركين) لأن الله سبحانه جعلهم غيرهم في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّدِئِينَ وَالْتَهَدِئِينَ وَالْمَدِئِينَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدِئِينَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدِئِينَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدِئِينَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدَوْنَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدُونَ وَالْمُدُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمُنْ وَالْمُدُونَ وَالْمُدُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُنْ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُول

وقال: (قال شيخنا - يقصد ابن تيمية -: والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد فليسوا من المشركين في الأصل. والشرك طارئ عليهم، فهم منهم باعتبار ما عرض لهم لا باعتبار أصل الدين، فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية (١) دخلوا في عمومها المعنوي وهو كونهم نجسًا. والحكم يعم بعموم علته) (٢).

ومن يقرأ آراء الفقهاء في هذه المسألة سوف يرى أنهم يدخلون أهل الكتاب في عموم الآية.

وفيما يلي آراء الفقهاء:

اختلف الفقهاء في حكم دخول المشركين المساجد على أقوال: -وذلك بناءً على النظر في معنى قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً

إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا ﴾ [الـنـوبـة: ٢٨]. فهل المراد بالنهي خصوص المسجد الحرام أو عموم المساجد؟

<sup>(</sup>١) يقصد قوله تعالى: ﴿ يَتَأَنُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا الْمُثْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقَـرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَكَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَاً﴾ [التوبة :٢٨] .

<sup>(</sup>۲) ابنَ الْقيم: أحكام أهل الذمة ج ١ ص ١٨٨، ١٨٩ تحقيق د/ صبحي الصالح ط ثانية دار العلم للملايين ١٩٨١م بيروت.

## الأول: رأى مالك وأهل المدينة:

قال أهل المدينة: إن الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد، وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ونزع في كتابه بهذه الآية (١).

يقول ابن العربي: (قوله تعالى: ﴿ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هَدَا اللهِ التوبة : ٢٨] دليل على أنهم لا يقربون مسجدا سواه، لأن العلة - هَدَا اللهُ عَلَى النجاسة - موجودة فيهم، والحرمة موجودة في المسجد) (٢).

ويؤيد ذلك - كما يقول القرطبي (قوله تعالى ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا السَّمُهُ ﴾ [النور:٣٦] ودخول الكفار فيها مناقض لرفعها).

وفي صحيح مسلم وغيره «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر) (٣) وقال ﷺ «لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب» (٤)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُثْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ [التوبة: ٢٨] فسماه الله تعالى نجسًا، فلا يخلو أن يكون نجس العين، أو مبعدًا عن طريق الحكم، وأيًّا ما كان ذلك فمنعه من المسجد واجب، لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيه والحرمة موجودة في المسجد) (٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ج ٨ ص ١٠٤ .

 <sup>(</sup>٢) ابن العربي: أحكام القرآن القسم الثاني ص ٩١٢ تحقيق علي محمد البجاوي دار الجيل - بيروت.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم كتاب الطهارة باب النهي أن يبال في الماء الراكد، وصب الماء على البول في المسجد، البيهقي في السنن الكبرى ٢ : ٤١٣ كتاب الصلاة، باب: نجاسة الأموال والأرواث وما خرج من غرج حي، ابن حجر: فتح الباري ج ١ ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٣٢) كتاب الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد، ابن ماجه كتاب الطهارة، باب: في اجتناب الحائض المسجد. البخاري: التاريخ الكبير ج ٢ ص ٦٧ دار التراث.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ج ٨ ص ١٠٤، ١٠٥.

الثاني: رأي الشانعي:-

يرى الشافعي: (أن الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام، ولا يمنعون من دخول غيره، فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر المساجد) (١).

قال الشافعي: (ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام، فإن الله عز وجل يقول: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقَرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [التوبة: ٢٨] فلا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام بحال) (٢).

وقال (أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عثمان بن أبي سليمان أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم كانوا يبيتون في المسجد. منهم جبير بن مطعم. قال جبير: فكنت أسمع قراءة النبي ﷺ (٣) .

والشافعي يعتبر الحاجة شرطًا لدخول المشرك المسجد - بمعنى أنه يجوز دخول المشرك المسجد لحاجة - (ومع الحاجة لا يجوز دخوله المسجد الحرام) (٤).

يقول ابن العربي: (قال الشافعي: لا يدخل الكافر المسجد الحرام بحال ويدخل غيره من المساجد للحاجة كما دخل ثمامة وأبو سفيان) (٥)

<sup>(</sup>۱) السابق ج ۸ ص ۱۰۵ .

<sup>(</sup>٢) الشافعي: أحكام القرآن ص ٨٣، ٨٤ جمعه أبو بكر البيهقي. تقديم محمد زاهد الكوثري تعليق د/ عبد الغني عبد الخالق. دار الكتب العلمية ١٩٨٠م بيروت. راجع أيضًا كتاب الأم للشافعي ج ١ ص ٤٦ طبعة مصورة عن طبعة بولاق، الدار المصرية للتأليف والترجمة.

<sup>(</sup>٣) الأم ج ١ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الكيّا الهراسيّ الشافعي: أحكام القرآن ج ٣ ص ١٨٦ ط ثانية دار الكتب العلمية ١٩٨٥ بيروت، راجع أيضًا تفسير القرطبي ج ٨ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>ه) ابن العربي: أحكام القرآن القسم الثاني ص ٩١٣، ٩١٤ .

ويقول: (ومما قاله - الشافعي - مع غيره من الناس أن الكافر يجوز له دخول المسجد بإذن المسلم) واستدل على هذا بأن النبي على المسجد بإذن المسجد وهو مشرك (٢).

(١) هو ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي من بني حنيفة وكان سيد أهل اليمامة. وقصه ربطه بسارية من سواري المسجد قبل إسلامه مشهورة. وقد ذكرتها كتب الحديث الجامعة للأحاديث الصحيحة. وروتها كتب السيرة والدلائل.

وملخصها كما جاء في صحيح البخاري أن النبي ﷺ بعث خيلا قبل نجد فجاء بثمامة فربطه رسول الله ﷺ بعث الله على سارية من سواري المسجد، ومر به فقال: وما عندك يا ثمامة، وقال يا محمد: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر. وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه. ثم مر به مرة أخرى. فقال له مثل ذلك. فرد عليه كما رد عليه أولا، ثم مر مرة ثالثة فقال: وأطلقوا ثمامة، فأطلقوه فذهب إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم جاءه فأسلم وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلى من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض على من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلى، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فبشره رسول الله ﷺ وأمره أن يعتمر. فلما قدم على قريش قالوا: صبوت يا ثمامة!! قال: لا والله ولكني أسلمت مع محمد ﷺ، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة على قريش حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ﷺ اهـ.

وكانت اليمامة ريف مكة، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يُخلِّي إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله يسالونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يُخلِّي إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله يسلمة ثبت هو على إسلامه ولحق بالعلاء بن الحضري في جمع ممن ثبت معه فقاتل المرتدين من أهل البحرين وقد توفي سنة ١٢هـ حديث أسر ثمامة أخرجه البخاري (٢٦٤) كتاب الصلاة باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد (٢٦٤) باب: التوثق ممن الأسير أيضا في المسجد (٢٣٤)، باب: التوثق ممن تخشى معرته، وباب: الربط والحبس في الحرم، وفي المفازي (٢٣٧٢)، باب: وفد بني حنيفة، وأخرجه مسلم (٤٦٧١)، كتاب الجهاد باب: ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، وأخرجه أبو داود (٢٦٧٩) من حديث أبي هريرة. راجع أيضًا السيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ٣٠٤، والروض الأنف ج ٤ ص ٣٥٣، الدلائل للبيهقي ج ٤ ص هم ٢٠١، الدلائل للبيهقي ج ٤ ص د ٢٠٠ والمستعاب لابن عبد البر ج ١ ص ٣٠٣ - ٢٠ (طبع على هامش الإصابة)، الأعلام الفكر ٨٧٨ م بيروت، والاستيعاب لابن عبد البر ج ١ ص ٣٠٣ - ٢٠ (طبع على هامش الإصابة)، الأعلام للملاين ، ١٩٨ م بيروت.

(٢) وقد أورد ابن العربي والقرطبي رد علماء المالكية على الاستدلال بهذا الحديث للتأكيد على صحة ما ذهبوا إليه. قال ابن العربي: (هذا الحديث صحيح لكن النبي ﷺ كان قد علم بإسلامه، وهذا إن سلمناه فلا يضرنا لأن علم النبي بإسلامه في المال أحكام ج ٢ ص ٩١٣، وقال القرطبي (أجاب علماؤنا عن هذا الحديث - وإن كان صحيحًا بأجوبة: أحدها: أنه كان متقدمًا على نزول الآية ﴿ يَتَأَيُّهُمَا اللَّدِينَ مَامُونًا إِنَّمَا اللَّمُتَرِكُونَ بَعَسُ ﴾. الثاني: أن النبي ﷺ كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه. الثالث: أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة التي ذكر ناها لكونها مقيدة حكم القاعدة الكلية. وقد يمكن أن يقال: إنما ربطه في المسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها، وحسن آدابهم في جلوسهم في المسجد فيستأنس بذلك ويسلم وكذلك كان يمكن أن يقال: إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا المسجد والله أعلم) تفسير القرطبي ج ٨ ص ١٠٥٠.

الثالث: راى الإمام أبى حنيفة:

يرى أبو حنيفة وأصحابه أن الذمي لا يمنع من دخول المسجد الحرام، ولا دخول غيره من المساجد.

يقول الجصاص: (وقال أصحابنا: يجوز للذمي دخول سائر المساجد، وإنما معنى الآية على أحد وجهين: إما أن يكون النهي خاصًا في المشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد. لأنهم لم تكن لهم ذمة وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهم مشركو العرب. أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج) (1).

وقول الجصاص يدل على أن الأحناف لا يرون بأسا في دخول المشرك سائر المساجد، إذ إن النهي خاص بمشركي العرب الذين لم تكن لهم ذمة، أو إن النهي مقصود به منعهم أو عدم تمكينهم من الحج أو العمرة.

واستدلوا على رأيهم هذا بالأدلة التالية: -

١- قوله تعالى ﴿بَمْدَ عَامِهِم هَكَذَا ﴾ [النوبة: ٢٨] فإن تقييد النهي بذلك يدل على اختصاص المنهي عنه بوقت من أوقات العام أي لا يحجوا ولا يعتمروا بعد هذا العام (٢).

<sup>(</sup>۱) الجصاص: أحكام القرآن ج ٤ ص ٢٧٩ تحقيق محمد الصادق قمحاوي. دار إحياء التراث العربي. (۲) الصابوني: روائع البيان تفسير آيات الأحكام ج ١ ص ٥٤٧ ط ثانية دار القلم ١٩٩٢ م دمشق.

٧- أمر النبي ﷺ بالنداء يوم النحر (١) في السنة التي حج فيها أبو بكر، فقد روى الزهري عن أبي هريرة أن أبا بكر بعثه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك. فنبذ أبو بكر إلى الناس فلم يحج في العام الذي حج فيه النبي ﷺ مشرك. فأنزل الله تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين ﴿ يُتَأَيُّهَا اللَّيٰنَ عَامَنُوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ عَمَسٌ ﴾ نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين ﴿ يُتَأَيُّهَا اللَّيٰنَ عَامَنُوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ عَمَسٌ ﴾ [التوبة : ٢٨] الآية. وفي حديث على حين أمره النبي ﷺ أن يبلغ عنه سورة براءة نادى و لا يحج بعد العام مشرك. وفي ذلك دليل على المراد بقوله: ﴿ وَفَي ذَلْكَ دليل على المراد بقوله: ﴿ وَفَلَ يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ [التوبة : ٢٨] .

٣- ويدل عليه قوله تعالى في نسق التلاوة ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُعْفِي مَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْفِيكُمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً ﴾ وإنما كانت خشية العيلة (الفقر) لانقطاع تلك المواسم بمنعهم من الحج لأنهم كانوا ينتفعون بالتجارات التي كانت تكون في مواسم الحج فدل ذلك على أن مراد الآية (٣) الحج (٤).

٤- ويدل عليه اتفاق المسلمين على منع المشركين من الحج والوقوف

<sup>(</sup>١) في الصحيحين عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ثم أردف النبي على أبا بكر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأمره أن يؤذن ببراءة قال: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان) أخرجه البخاري في الصلاة في الثياب: باب: ما يستر العورة، وفي الحج، باب: لا يطوف بالبيت عريان، وفي الجهاد باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد، وفي تفسير سورة براءة، وفي المغازي باب: حج أبي بكر بالناس، وأخرجه مسلم في الحج، باب: لا يحج بالبيت مشرك.

 <sup>(</sup>٣) يقصد قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُثْرِكُونَ بَجَسٌ ﴾ [التوبة: ٢٨].

<sup>(</sup>٤) نفسه. نفس الصفحة.

بعرفة والمزدلفة وسائر أفعال الحج وإن لم يكن في المسجد، ولم يكن أهل الذمة ممنوعين من هذه المواضع. ثبت من هذا أن مراد الآية هو الحج دون قرب المسجد لغير الحج لأنه إذا حمل على ذلك كان عمومًا في سائر المشركين، وإذا حمل على دخول المسجد كان خاصًا في ذلك دون قرب المسجد والذي في الآية النهي عن قرب المسجد فغير جائز تخصيص المسجد به دون ما يقرب منه (١).

### الرابع: مذهب العنابلة:

قال عطاء بن أبي رباح الحرم كله قبلة ومسجد فينبغي أن يمنع المشركون من دخول الحرم وهو مذهب الحنابلة (٢).

قال ابن قدامة الحنبلي: (فأما الحرم فليس لهم دخوله بحال . . . ولنا قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بَحَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَا الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ هَكَذَا ﴾ [التوبة : ٢٨] والمراد به الحرم بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَبَلَا ﴾ يريد ضررا بتأخير الجلب عن الحرم دون المسجد) (٣).

وقال ابن القيم: (فإن قيل: فالآية إنما منعت قربانهم المسجد الحرام خاصة. فمن أين لكم تعميم الحكم للحرم كله؟

قيل: المسجد الحرام يراد به في كتاب الله ثلاثة أشياء: نفس البيت، والمسجد الذي حوله، والحرم كله فالأول كقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجُهَكَ مُطْرَ الْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤] .

<sup>(</sup>١) نفسه. نفس الصفحة.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ج ۸ ص ۱۰۵، ۱۰۲.

<sup>(</sup>٣) ابن قدامة: المُغني ج ٨ ص ٥٣١ من مطبوعات رئاسة إدارة البحوث العلمية بالسعودية. مكتبة الرياض.

والثاني كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللهِ وَالْسَجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً الْعَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ اللحج: ٢٥] على أنه قد قيل: إن المراد به هاهنا الحرم كله والناس سواء فيه. والثالث كقوله شبخن الذي أشرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلا مِن الْمَسْجِدِ الْحَرَادِ الإسراء: ١] وإنسما أسرى به من داره من بيت أم هانئ. وجميع الصحابة والأثمة فهموا من قوله تعالى ﴿فَلا يَقَرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا الله النوبة: ٢٨] أن المراد مكة كلها والحرم. ولم يخص ذلك أحد منهم بنفس المسجد الذي يطاف منه (١٠). فأما مساجد الحل فليس لهم دخولها بغير إذن.

(فإن دخلوها بغير إذن منعوا من ذلك ولم يمكنوا منه لأنهم نجس، والجنب والحائض أحسن حالاً منهم، وقد منعا من دخول المسجد) (٢).

قال ابن قدامة: (ولأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد فحدث الشرك أولى) (٣).

ووجه المنع - كما يرى الحنابلة - أنهم أسوأ حالاً من الحائض والجنب، فإنهم نجس بنص القرآن. والحائض والجنب ليسا بنجس بنص السنة. ولأنه قد انضم إلى حدث جنابته حدث شركه فتغلظ المنع (٤).

وقد استدل الحنابلة على رأيهم - بالإضافة إلى ما سبق - بعدة أدلة أخرى: منها: أن أبا موسى لما دخل على عمر بن الخطاب وهو في المسجد أعطاه كتابًا فيه حساب عمله. فقال عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه. فقال: إنه لا يدخل المسجد.

<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة ج ١ ص ١٨٩، ١٩٠، راجع المصدر السابق نفس الصفحة.

<sup>(</sup>۲) نفسه ج ۱ ص ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٣) المغني ج ٨ ص ٥٣٢ .

<sup>(</sup>٤) أحكام أهل الذمة ج ١ ص ١٩٠، ١٩١ .

قال: ولم؟ قال: إنه نصراني. وهذا يدل على شهرة ذلك بين الصحابة (١).

ويدل عليه أيضًا أن عليًّا رضي الله عنه بصر بمجوسي وهو على المنبر وقد دخل المسجد فنزل وضربه وأخرجه من أبواب كندة (٢).

أما إن دخلوها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد.

ووجه الجواز أن رسول الله على أنزل الوفود من الكفار في مسجده. فأنزل فيه وفد نجران - كما سبق أن بينا في الروايات السابقة - ، ووفد ثقيف (٣) قبل إسلامهم.

وقال سعيد بن المسيب: كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه، وقدم عمير بن وهب - وهو مشرك - فدخل المسجد والنبي على فيه ليفتك به فرزقه الله تعالى الإسلام (٤٠).

#### الفامس: تول تتادة:

قال قتادة: (لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية أو عبدًا كافرًا لمسلم. فعن جابر بن عبد الله عن النبي على قال: «لا يقرب المسجد مشرك إلا أن يكون عبدًا أو أمة فيدخله لحاجة). وبهذا قال جابر بن

<sup>(</sup>١) نفسه ج ١ ص ١٩١، المغني ج ٨ ص ٥٣٢ .

<sup>(</sup>۲) المغني ج ۸ ص ۵۳۲ .

<sup>(</sup>٣) قدم وفد ثقيف المدينة وأنزلهم رسول الله ﷺ في مسجده وبنى لهم خيامًا لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا (راجع قصة هذا الوفد: في السيرة النبوية ج ٤ ص ٣٩٧، زاد المعاد ج ٣ ص ٤٩٨-٢٠١).

<sup>(</sup>٤) أحكام أهَّل الذمة ج ١ ص ١٩٠، المغني ج ٨ ص ٥٣٢ .

عبد الله فإنه قال: العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام وهو مخصوص في العبد والأمة) (١).

وقد ناقش ابن القيم من أباح دخول المسجد الحرام للذميين كأبي حنيفة وقتادة فقال (فإن قيل: فالآية نبهت على دخول الذميين الحرم عوضًا عن دخول عباد الأوثان، فإنه سبحانه قال ﴿وَإِنَّ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِمِهِ ﴾ [التوبة: ٢٨] ، فإنها لما نزلت انقطع عنهم ما كان المشركون يجلبونه إليهم من الميرة فأعاضهم الله بالجزية.

قيل: ليس في هذا ما يدل على دخول أهل الجزية المسجد الحرام بوجه ما. بل تؤخذ منهم الجزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغيره. على أن الإغناء من فضل الله وقع بالفتوح والفيء والتجارات التي حملها المسلمون إلى مكة) (٢).

#### تعقیب:-

من خلال استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم في هذا الموضوع نرى أن الأدلة الواردة في هذا الأمر كثيرة ومتنوعة مما أتاح تعدد الآراء.

وأيا كان الأمر فإن دخول المشركين المسجد الحرام منهي عنه بنص الآية ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: ٢٨] وهذه نقطة اتفاق بين الفقهاء وإن قصر الأحناف النهي على دخول الحرم للحج.

أمر آخر نود أن نؤكد عليه وهو أن دخول المشرك المساجد الأخرى إن صح فلا بد أن يكون بإذن المسلم. ويساند ذلك عدة أمور:

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ج ۸ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الّذمة ج ١ ص ١٨٩ .

منها إنزال الوفود من الكفار في مسجده ﷺ بإذنه .

فقد أذن النبي على لوفود نصارى نجران بدخول المسجد. وفي هذا دليل - كما يقول ابن القيم - على جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين (١).

وزاد أيضًا جواز تمكينهم من أداء الصلاة بشروط: -

- ١- أن يكون في حضرة المسلم.
  - ٢- أن يكون ذلك عارضًا.
    - ٣- ألا يعتادوا هذا الأمر .

قال ابن القيم: (وفيها - في قصة نصارى نجران - تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين أيضًا إذا كان عارضًا ولا يمكنون من اعتياد ذلك) (٢).

ولا شك أن هذا القول من ابن القيم يتفق مع مذهبه الذي رجحه وهو مذهب الحنابلة.

ومن ذلك أيضًا وفد ثقيف الذين قدموا على النبي ﷺ وضرب لهم قبة في ناحية مسجده (٣) قال ابن القيم - في تعليقه على قصة هذا الوفد - وهي تدل على جواز إنزال المشرك في المسجد ولا سيما إذا كان يرجى إسلامه، وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعبادتهم (٤).

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>۱) زاد المعاد ج ۳ ص ۱۳۸ .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ج ٣ ص ٦٣٨ .

<sup>(</sup>٣) راجع السيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ٣٩٧، ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ج ٣ ص ٢٠١ .

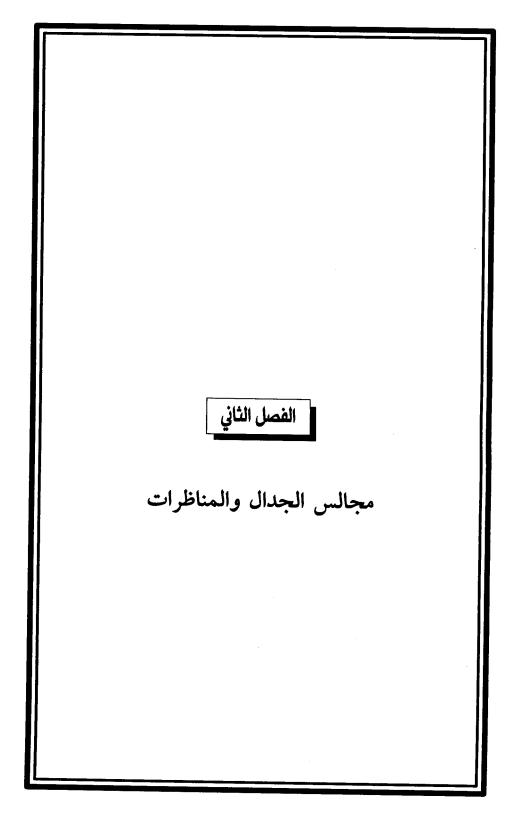



#### مجالس الجدال والمناظرات

جرت بين رسول الله ﷺ والوفود من نصارى نجران عدة مناقشات ومناظرات شملت موضوعات عدة أهمها ما يتعلق بالعقيدة النصرانية.

وقبل الحديث عن تفاصيل هذه المناظرات وما جرى فيها أود أن نقف عند عدة نقاط.

## ١- معنى الجدل، ومعنى المناظرة والفرق بينهما

الجدل في اللغة: كلمة (الجدل) في الأصل تعني الشدة والإحكام والقوة.

فالجدل - بسكون الدال - شدة الفتل، وجدلت الحبل إذا شددت فتله، وجدل الشيء يجدله جدلاً: أحكم فتله) (١١).

والجدل من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه، وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام (٢).

والجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.

رجل جدل أي شديد الجدال.

<sup>(</sup>١) لسان العرب باب (جدل).

<sup>(</sup>۲) ابن فارس معجم مقاييس اللغة ج ١ ص ٤٣٣ تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الثانية .ط الحلبي ١٩٦٩م .

ويقال جادلت الرجل فجدلته جدلاً أي غلبته، ورجل جدل إذا كان أقوى في الخصام.

والجدل: شدة الخصومة ومقابلة الحجة بالحجة.

والمجادلة المناظرة والمخاصمة (١).

والجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه.

وقيل الأصل في الجدال: الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصلبة (٢).

أما التعريف الاصطلاحي للجدل فهو - كما ذكر الجرجاني - دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة. أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة (٣).

أما الخوارزمي فقال في تعريف الجدل: هو تقرير الخصم على ما يدعيه من حيث أقر حقًا كان أو باطلاً، أو من حيث لا يقدر الخصم أن يعاند مجادله لاشتهار مذهبه ورأيه فيه. لأنه يزري على مذهبه ورأيه فيه (3).

والغرض منه إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات

<sup>(</sup>١) لسان العرب باب (جدل).

<sup>(</sup>٢) الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن ص ٨٩، ، ٩٠ تحقيق محمد سيد كيلاني ط دار المعرفة بيروت.

<sup>(</sup>٣) وقال أيضًا الجدل هو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات. راجع الجرجاني: التعريفات ص ٧٤ دار الكتب العلمية ط الأولى ١٩٨٣م بيروت.

<sup>(</sup>٤) الخوارزمي: الحدود الفلسفية (فصول متنوعة من كتاب مفاتيح العلوم) ضمن مجموعة في كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب ص ٢٢٦ دراسة وتحقيق وتعليق د/ عبد الأمير الأعسم. الهيئة المصرية العامة للكتاب ط ثانية ١٩٨٩م القاهرة.

البرهان (١).

والجدل إما أن يكون محمودًا أو مذمومًا. فإن كان لأجل إظهار الحق فإن ذلك محمود ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُم بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل:١٢٥] .

أما إذا قصد به الغلبة والجدل على الباطل فهو المذموم.

وذلك قوله تعالى ﴿وَجَندَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ﴾ [غافر:٥] .

وقوله ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَنَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ﴾ [الحج:٣] .

ويدل على ذلك قول النبي ﷺ: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا السجدل ثم تسلا ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلَ هُرَ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: ٥٨]» (٢).

معنى المناظرة: أصلها من النظر ومعناه: تأمل الشيء ومعاينته (٣)، أو تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته. وقد يراد به التأمل والفحص. وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهي الرؤية (٤).

والمناظرة: المباحثة والمباراة في النظر واستحضار كل ما يراه ببصيرته (٥).

<sup>(</sup>١) التعريفات ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢١٦٦٠، ٢١٧٠١) من حديث أبي أمامة الباهلي ج ٥ ص ٢٥٢، ٢٥٦، ابن ماجه: المقدمة باب اجتناب البدع والجدل.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة ج ٥ ص ٤٤٤ .

 <sup>(</sup>٤) المفردات في غريب القرآن ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>٥) السابق ص ٤٩٨.

أو أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معًا كيف تأتيانه (١).

والمناظرة اصطلاحًا: هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارًا للصواب (٢).

## أما الفرق بين العبدل والمناظرة فهو كما يلي:-

المناظرة: (يكون الغرض منها الوصول إلى الصواب في الموضوع الذي اختلفت أنظار المتناقشين فيه).

أما الجدل: (فيكون الغرض منه إلزام الخصم والتغلب عليه في مقام الاستدلال) (٣).

والمناقشة قد تكون في بدايتها مناظرة ثم تنقلب جدلاً وربما يتطور الأمر إلى مكابرة ويكون الغرض منها اجتياز المجلس والشهرة، أم مطلق اللجاجة، أو غير ذلك من الأغراض التي لا تغني في الحق فتيلاً (٤).

ولا شك أن الجدل المأمور به لا تنطبق عليه هذه الصفات المذمومة.

## ب - أمر الله لرسوله بجدال أهل الكتاب

دعا النبي على الناس إلى الإيمان بالله و حده لا شريك له، وإلى تصديقه فيما يدعو إليه من دين الله وشريعته. مبينًا أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن شريعته جاءت ناسخة للشرائع السابقة.

<sup>(</sup>١) لسان العرب باب (نظر) راجع أيضًا تاج العروس ج ١٦ باب نظر.

<sup>(</sup>٢) التعريفات ص ٢٣١، ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمام محمد أبو زهرة: تاريخ الجدل ص ٥ . ط ثانية. دار الفكر العربي ١٩٨٠ م القاهرة.

<sup>(</sup>٤) نفسه نفس الصفحة.

ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض كان كافرًا. قال تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِدُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَعْوِلُونَ فَوْمِنُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِدُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَلِيدًا فَي اللّهِ سَلِيدًا فَي اللّهِ عَلْمُ الكَفِرُونَ حَقًا وَاعْتَدْنَا لِلْكَفِينِ عَذَابًا مُهِيئًا فَي وَالّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَد يُعَرِّقُوا بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُوتِيهِمَ أَجُورُهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا وَرُسُلِهِ وَلَد يُعَرِّقُوا بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُوتِيهِمَ أَجُورُهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا وَرُسُلِهِ وَلَد يُعَرِّقُوا بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ أُولَتِكَ سَوْفَ يُوتِيهِمَ أَجُورُهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا وَرُسُلُهِ وَمَا السَمَاءَ فَقَد سَأَلُوا مُوسَى اللّهَ عَلْمُ الْكَنْفِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمُ الْكَانِهِ مَن السَمَاءَ فَقَدُ سَأَلُوا مُوسَى اللّهَ عَهْرَةً فَاخَذَنْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمُ الْكَانُو الْمِجْلَ مَن خَلِكَ وَمَاتَيْنَا مُوسَى سُلُطَنَا مُبِينَا ﴾ [المنساء: مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَعَفُونَا عَن ذَاكِ وَمَاتَيْنَا مُوسَى سُلُطَنَا مُبِينَا ﴾ [المنساء: مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَعَمُونًا عَن ذَاكِ وَمَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُبِينَا ﴾ [المنساء: المُعَلِمُ مُن مُنْ اللّهُ عَلَوْلًا عَن ذَاكُ وَمَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُعَينَا ﴾ [المنساء:

ولذلك دعا النبي على أهل الكتاب إلى الإيمان بدعوته وتصديقه، لكنهم أعرضوا ولم يستجيبوا له - إلا من هداهم الله - رغم أنهم كانوا على علم ببعثته، وعلى معرفة بتصديقه، ورغم أن اليهود كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا (فكانوا يقولون لهم إن نبيا يبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه نقتلكم معه قتل عاد وإرم) (١) ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مّا عَرَفُوا كَمُوا بِهِم فَلَمَّنَهُ ٱللّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة : ٨٩].

كفروا به وأعرضوا عنه حسدًا، وعادوه كبرًا، ولم يؤمنوا بدعوته بغيًا، بل وجادلوه وناقشوه وزين لهم الشيطان زخرف القول غرورا.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٥٠ .

اندفع اليهود لمجادلة النبي ﷺ وسائر المسلمين، وناقشوهم مناقشة دينية أخذت أولاً دورًا دينيًا هادئًا - كما يقول الشيخ أبو زهرة - ثم أخذت من جانبهم سبًّا واستهزاءً وخيانة حتى اضطر النبي ﷺ إلى إجلاء بعضهم، ومحاربة الآخرين.

وفي دور المجادلة كانت المجادله واسعة النطاق غير محدودة؛ لأن النبي على كان يخاطب أقوامًا يقرون بكتاب ويؤمنون برسل، فالنبي كان يلزمهم بما جاء في كتبهم، وينعي عليهم مخالفتهم لما جاءت به رسلهم، وهم كانوا لعلمهم بالكتاب يوجهون أسئلة فيها شيء من الدقة والمعرفة وإن كانوا ضالين (١).

وقد أمر الله نبيه ﷺ أن يدعو أهل الكتاب إلى دين الله وأن يجادلهم إن استدعى الأمر لذلك، وأرشده إلى الجدال بالحسني.

قَالَ تَعَالَى: ﴿أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِىَ أَحْسَنَ ﴾ [النحل:١٢٥] .

وقـــال ســـبــحــانــه ﴿وَلَا جُمَادِلُوٓا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت:٤٦] .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن جدال أهل الكتاب منسوخ بآيات القتال.

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآيات السيف (٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ الجدل ص ٨٩ .

 <sup>(</sup>٢) مثل قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا السَلَخَ الْأَنْتَهُورُ الْمُؤْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة:٥] وقوله: ﴿ فَنَائِلُوا اللَّذِينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ وَلَا يُعْرَمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ وَلَا يَدِينُونَ وَاللَّهِ مِنَ اللَّذِينَ أَلْحَقِ مِنَ اللَّذِينَ أَوْتُوا اللَّكِتَابُ حَتَى يُعْطُوا اللَّجِزْيَةَ عَن يَلُو وَهُمْ صَلَيْؤُونَ ﴾ .

ولم يبق معهم جدال وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف.

وقال آخرون: بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه كما قال تعالى ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكِ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَرْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَتِي هِيَ أَحْسَنَ ﴾ [النحل: ١٢٥] وهذا القول اختاره ابن جرير وغيره، وهو قول أكثر المفسرين (١).

وهو الصحيح لأن النصوص القرآنية جاءت بمحاورة المشركين وأهل الكتاب وأمرت بمجادلتهم ولأن النبي ﷺ جادلهم (٢).

ولأن أحكام الله عز وجل لا يقال فيها إنها منسوخة إلا بخبر يقطع العذر أو حجة من معقول (٣).

وقد ناقش ابن جرير القائلين بنسخ الآية فقال (لا معنى لقول من قال: نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال وزعم أنها منسوخة، لأنه لا خبر بذلك يقطع العذر، ولا دلالة على صحته من فطرة وعقل، وقد بينا في غير موضع من كتابنا أنه لا يجوز أن يحكم على حكم الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل) (3). وزاد ابن العربي على هذا بقوله (هذه الآية ليست منسوخة وإنما هي مخصوصة لأن النبي ﷺ بعث باللسان يقاتل به في الله، ثم أمره الله بالسيف واللسان

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٤١٥، أحكام القرآن للجصاص ج ٥ ص ٢١٧، تفسير القرطبي ج ١٣ ص ٣١٧،

<sup>(</sup>٢) خالد بن عبد القاسم: الحوار مع أهل الكتاب ص ١٧٩ دار المسلم ط أولى ١٤١٤ الرياض.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ج ١٣ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري مج ٨ ج ٢١ ص ٣ ط دار الفكر.

حتى قامت الحجة على الخلق لله. وتبين العناد، وبلغت القدرة غايتها عشرة أعوام متصلة، فمن قدر عليه قتل، ومن امتنع بقى الجدال في حقه ولكن بما يحسن من الأدلة ويجمل من الكلام، بأن يكون منك للخصم تمكين، وفي خطابك له لين، وأن تستعمل من الأدلة أظهرها وأنورها، وإذا لم يفهم المجادل أعاد عليه الحجة وكررها (١).

وقد رد ابن تيمية على القائلين بأن آيات السيف ناسخة للجدال بوجوه تسعة منها قوله (وإذا كان النبي على يسلح الكفار بعد نزول الأمر بالقتال، وقد أمره الله تعالى أن يجير المستجير حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه، والمراد بذلك تبليغه رسالات الله وإقامة الحجة عليه، وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي تقوم به الحجة، ويجاب به عن المعارضة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، عُلم بطلان قول من ظن أن الأمر بالجهاد ناسخ للأمر بالمجادلة مطلقًا) (٢).

إن النبي على جادل أهل الكتاب والكفار (ولم يزل في جدالهم - كما يقول ابن القيم في تعليقه على قصة نصارى نجران - على اختلاف مللهم ونحلهم إلى أن توفي، وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمره الله سبحانه بجادلهم بالتي هي أحسن في السورة المكية والمدنية، وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة وبهذا قام الدين وإنما جعل السيف ناصرًا للحجة، وأعدل السيوف سيف ينصر حجج الله وبيناته وهو سيف رسول الله وأمته) (٣).

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ج ٣ ص ١٤٨٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ١ ص ٢٣١، ٢٣٢ . تحقيق د/ علي ابن حسن بن ناصر . مع آخرين . ط أولى دار العاصمة للنشر والتوزيع ١٤١٤ هـ السعودية . (٣) زاد المعاد ج ٣ ص ٦٤٢ .

ويقول أيضًا: (-في فقه قصة أهل نجران - جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه وإقامة الحجة عليهم) (١).

وقد شارك ابن حجر ابن القيم في هذا الحكم الذي انتهى إليه حيث قال في دلائل قصة أهل نجران (وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته) (٢).

ويقول فخر الدين الرازي - في تعليقه على مناظرة النبي لنصارى نجران - اعلم أن هذه الرواية دالة على أن المناظرة في تقرير الدين وإزالة الشبهة حرفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (٣).

# ج: الوفود التي شهدت المناظرات

وبعض المناقشات التي دارت بين الحاضرين من اليهود والنصارى

يبدو أن مجالس هذه المناظرات لم تكن بمعزل عن الناس حيث حضرها أطراف عديدة من المسلمين واليهود والنصاري.

يقول الأستاذ محمد عزة دروزة (ومما نكاد نجزم به أن جلسات المناظرة كانت حاشدة إذ شهدها أعضاء الوفود، وشهدها فريق كبير من المسلمين أو كبارهم، ولعل بعض اليهود كانوا من شهودها، وفي بعض الآيات ما قد يلهم أنهم حاولوا أن يتدخلوا أو يدسوا) (٤٠).

<sup>(</sup>١) السابق ج ٣ ص ٦٣٩ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ج ٨ ص ٩٥ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب مج ٣ ج ٧ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) محمد عزة دروزة: سيرة الرسول ج ٢ ص ٢٣٨ ط على نفقة أمير قطر، المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية الدوحة ١٤٠٠ ط ثالثة.

لقد ذكرت الروايات حضور الكثير لهذه المناظرات، ومنهم اليهود الذين أرادوا أن يستغلوا الموقف ويبثوا أحقادهم ويظهروا مكائدهم، جادلوا النصارى في بعض مسائل العقيدة، وتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم. كل فريق يكفر بما في يد صاحبه ويدعى أنه على الحق ولن يرحه.

قال ابن إسحاق (ولما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله على رسول الله على أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله على فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل، فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله تعالى في ذلك ﴿وَقَالَتِ البُهُودُ لَيْسَتِ النَّهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ الْكِنَبُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ الْكِنَبُ كَنَالُكُ قَالَ الله يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَالله يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمةِ فِيمَا كَانُوا فيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [البقرة: ١١٣]) (١).

وتنازعوا أيضًا في إبراهيم عليه السلام فاليهود يدعون أنه يهودي وأنهم على دينه بينما يدعى النصارى أن إبراهيم عليه السلام ما كان إلا نصرانيًا.

روى البيهقي في الدلائل عن ابن عباس (اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله على فتنازعوا عنده، فقال الأحبار: ما كان إبراهيم إلا إبراهيم إلا يهوديًا، وقالت النصارى من أهل نجران: ما كان إبراهيم إلا نصرانيًا. فأنزل الله عز وجل فيهم: ﴿ يَتَأَهَّلَ الْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَ الله عز وجل فيهم: ﴿ يَتَأَهَّلَ الْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ النَّوْرَكُ أُو وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَهْدِوا أَنْلاً تَمْقِلُونَ ۞ هَكَانَمُ هَتُولاً إِنْرِهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ النَّوْرَكُ أَنْ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَهْدِوا أَنْلاً تَمْقِلُونَ ۞ هَكَانَمُ هَتُولاً إِنْ إِنْ مِنْ بَهْدِوا أَنْلاً تَمْقِلُونَ ۞ هَكَانَمُ هَتُولاً إِنْ إِنْ اللهِ عَلْ اللهِ الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٥٦ .

حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ، عِلَمُّ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ، عِلَمُّ وَٱللَهُ يَعْلَمُ وَٱنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ فِيمَا لَكُمْ بِهِ، عِلَمُّ وَٱللَهُ يَعْلَمُ وَٱنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَ مَا كَانَ إِزَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَي مَا كَانَ إِلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّيِيُ وَٱلَذِينَ ءَامَنُوا وَاللهُ وَلَكُ النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّيِينُ وَاللهُ عَمران : ٦٥-٦٨]) (١).

قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَمْقِلُونَ﴾ [آل عمران:٤٤] أي ألا تتفكرون فلا تعقلون بطلان قولكم؟ أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه؟ وهذا تجهيل لهم في تلك الدعوى وتحميق. وهو ظاهر إن كانوا قد ادعوا أن إبراهيم عليه السلام منهم حقيقة.

وإن كان مدعاهم أن دين إبراهيم يوافق دين موسى أو دين عيسى فهو يهودي أو نصراني بهذا المعنى فتجهيلهم ونفي العقل عنهم بنزول التوراة والإنجيل بعده.

وقيل أيضًا ربما يكون قولهم ذلك على سبيل التعنت والعناد ليغيظ كل منهم صاحبه أو ليوهموا بعض المؤمنين ظنًا منهم أنهم لكونهم أميين غير مطلعين على تواريخ الأنبياء السالفين يزلزهم مثل ذلك ففضحهم الله تعالى.

أو أن القوم في حد ذاتهم جهلة لا يعلمون وإن كانوا أهل كتاب.

وقيل إن مراد اليهود بقولهم: إن إبراهيم عليه السلام كان يهوديًا أنه كان مؤمنًا بموسى عليه السلام قبل بعثته، وأن مراد النصارى بقولهم: إن إبراهيم كان نصرانيًا نحو ذلك، فرد الله عليهم بقوله ﴿وَمَا أُنِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِومً ﴾ [آل عمران: ٦٥] أي ومن شأن المتأخر أن يشتمل

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ج ٥ ص ٣٨٤، السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٦٠ .

على أخبار المتقدم لا سيما مثل هذا الأمر المهم، والمفخر العظيم، والمنة الكبرى ﴿أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة:٤٤] ما فيهما لتعلموا خلوهما من الإخبار بيهوديته ونصرانيته اللتين زعمتموهما (١).

ويبدو أيضًا أن اليهود تدخلوا في بعض المناظرات التي كانت بين رسول الله على ونصارى نجران. فقد روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي (٢) – حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله على ودعاهم إلى الإسلام-: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الربيس (٣): أوذاك تريد منا يا محمد، وإليه تدعونا؟ أو كما قال، فقال رسول الله على: معاذ الله أن نعبد غير الله، أو نأمر بعبادة غيره! ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. أو كما قال (٤).

<sup>(</sup>١) الألوسى: روح المعاني ج ٣ ص ١٩٤، ١٩٥ . مكتبة دار التراث.

<sup>(</sup>٢) أبو رافع القرظي هو سلام بن أبي الحقيق اليهودي.

<sup>(</sup>٣) الرِّبيسُ (بكسر الراء وتشديد الباء المكسورة) وربيس السامرة: هو كبيرهم.

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير الطبري ج ٦ ص ٣٥٩، السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٦٠، دلائل النبوة ج ٥ ص ٣٦٠، دلائل النبوة ج ٥ ص ٣٨٤، زاد المعاد ج ٣ ص ٣٦٠، ٣٦١ .

### موضوعات الجدل

كانت الوفود من نصارى نجران تأتي إلى رسول الله على وتجادله وتناظره، وكانت الموضوعات الأساسية في العقيدة النصرانية هي محور المناظرات وأساس الحوار.

وقد وضح لنا مما سبق أنهم جاءوا إلى الرسول ﷺ أكثر من مرة وأنهم كانوا يغدون ويروحون ويسألون ويناقشون ويجادلون. مما يعني أنهم كانوا يأتون وهم مستعدون أتم الاستعداد لهذه المواجهات أو المناظرات، خاصة وأن الأمر يتعلق بكيانهم الديني، وهويتهم ومدى شرعيتها وقدسيتها بالقياس إلى ما يعتقدون من كونها دينًا سماويًا.

ويبدو أنهم جادلوا النبي ﷺ في موضوعات عديدة وناقشوه في مسائل كثيرة أغلبها يتعلق بالعقيدة النصرانية.

ابن إسحاق حينما ذكر خبر هذا الوفد لخص عقائد النصارى واعتبر هذا بمثابة الحديث عن موضوعات المناظرات. أي كأنه يقول إن المناقشات لن تخرج عن دائرة هذه العقائد.

وهذا تخلص من ابن إسحاق. لكننا نرى أن ذكر تفاصيل المناقشات أمر مطلوب ومهم وخاصة في مثل هذه المواقف. هذا بالإضافة إلى أنه ليس بلازم أن تكون كل هذه العقائد هي محور الجدال. فربما دارت المناقشات حول الأسس التي تقوم عليها العقيدة النصرانية أو أنها دارت حول بعضها.

يقول ابن إسحاق: (وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف من أمرهم يقولون: هو الله، ويقولون: هو ثالث ثلاثة. وكذلك قول النصرانية.

فهم يحتجون في قولهم: «هو الله» بأنه كان يحيي الموتى، ويبرئ الأسقام، ويخبر بالغيوب، ويخلق من الطين كهيئة الطير، ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا، وذلك كله بأمر الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلِنَجْعَلُهُ مَا يَكُ لِلنَّاسِ ﴾.

ويحتجون في قولهم: «إنه ولد الله» بأنهم يقولون: لم يكن له أب يعلم. وقد تكلم في المهد، وهذا لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله.

ويحتجون في قولهم: «إنه ثالث ثلاثة» بقول الله: فعلنا، وأمرنا، وخلقنا، وقضيت، وقضيت، وقضيت، وقضيت، وأمرت، وخلقت، ولكنه هو وعيسى بن مريم (١). ففي كل ذلك من

(١) قال السهيلي في مناقشته لاحتجاجهم بقول الله (خلقنا، وأمرنا، وأشباه ذلك): (هذا من الزيغ بالمتشابه دون رده إلى المحكم نحو قوله ﴿وَإِلَكُمْ إِلَكُ وَحِدُ ﴾ و﴿فُلُ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾ والعجب من ضعف عقولهم: كيف احتجوا على محمد بما أنزل على محمد، وهو أعلم بمعنى ما أنزل عليه، لأن هذا اللفظ الذي احتجوا به مجاز عربي، وليس هو لفظ التوراة والإنجيل، وأصل هذا المجاز في اللغة العربية أن الكتاب إذا صدر عن حضرة ملك كانت العبارة فيه عن الملك بلفظ الجمع دلالة على أنه كلام ملك متبوع على أمره وقوله، فلما خاطبهم الله تعالى بهذا الكتاب العزيز أنزله على مذاهبهم في الكلام.

وجاء اللفظ فيه على أسلوب الكلام الصادر عن حضرة الملك، وليس هذا في غير اللسان العربي ولذلك نجد الأمر يختلف إذا أخبر عن قول قاله لنبي قبلنا، أو خاطب به غيرنا نحو قوله: ﴿مَا مَنعَكَ أَن شَبَّهُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَيِّ ﴾ ولم يقل: خلقنا بأيدينا. كما قال: ﴿مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾، وقال حكاية عن وحيه لموسى: ﴿وَلِنُصِّنَعَ عَلَى عَيْنَ ﴾ ولم يقل كما قال في الآية الأخرى: ﴿بَمُونِ بِأَعْيُنِنَا ﴾، لأنه أخبر عن قول قاله لم ينزل بهذا اللسان العربي ولم يحك لفظًا أنزله، وإنما أخبر عن المعنى، وليس المجاز في المعنى، وكذلك لا يجوز لعبد أن يقول رب اغفروا، ولا أرحموني، ولا عليكم توكلت، ولا إليكم أنبت، ولا قالها نبي قط في مناجاته ولا نبي في دعائه لوجهن:

أحدها: أنه واجب على العبد أن يشعر قلبه بالتوحيد، حتى يشاكل لفظه عقده.

الثاني: ما قدمناه من سير هذا المجاز، وأن سببه صدور الكلام عن حضرة الملك موافقة للعرب في هذا الأسلوب من كلامها، واختصاصها بعادة ملوكها وأشرافها، ولا ننظر لقول من قال في هذه المسألة، وبذلك روجعوا، يعني: بلفظ الجمع، واحتج بقوله سبحانه خبرًا عمن حضره الموت من الكفار إذ يقول: رب ارجعون، فيقال له: هذا خبر عمن حضرته الشياطين ألا ترى قلبه: وأعوذ بك رب أن يحضرون، فإنما جاء هذا حكاية عمن حضرته الشياطين وحضرته زبانية العذاب وجرى على لسانه في الموت ما كان يعتاده في الحياة من رد الأمر إلى المخلوقين فلذلك خلط فقال: رب، ثم قال: ارجعون، وإلا فأنت أيها الرجل المجيز لهذا اللفظ في مخاطبة الرب سبحانه: هل قلت قط في دعائك: ارحمون يا رب وارزقون؟!) لهذا الروض الأنف ج ٣ ص ١٢، ١٣ .

قولهم قد نزل القرآن (١).

هذا إجمال وتلخيص لعقائد النصارى - ومنهم نصارى نجران - وسوف تناقش هذه العقائد فيما بعد من خلال المناظرات التي جرت بينهم وبين النبي ﷺ.

والواقع أن إجمال موضوعات المناظرات بهذه الصورة يحتاج إلى مزيد من التفصيل ولذلك قمنا بالبحث في كتب السيرة والتفسير والدلائل عن النصوص المتعلقة بتلك المناظرات حتى نستطيع أن نقف على الموضوعات المثارة أثناء الجدال مع نصارى نجران.

وبالفعل وجدنا روايات متعددة في هذه الكتب تتحدث بالتفصيل عما دار خلال هذه المناظرات.

هذا بالإضافة إلى أننا يمكننا أن نستنبط أهم الموضوعات من خلال الآيات التي نزلت على رسول الله على بسبب هذا الوفد وهي صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية. أي أن البحث عن موضوعات المناظرات يمكن أن يكون في أمرين:

١- الروايات التي رويت عن رسول الله ﷺ والصحابة والتابعين فيما
 يتعلق بهذا الوفد.

٢- الآيات القرآنية التي نزلت على رسول الله ﷺ بسبب هذا الوفد،
 تلك الآيات التي بينت الحق، وأوضحت براهينه ودلائله، وردت الباطل وأزهقته بالحجة الدامغة، والبراهين الساطعة.

<sup>(</sup>١) راجع السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٨٧ .

أما تفصيل ذلك فهو كما يلى:

الموضوع الأول: ادعاؤهم الوهية العسيج لولادته من غير أب.

ناقش النبي ﷺ نصارى نجران فيما يعتقدون بأن ولادة المسيح من غير أب هي دليل على ألوهيته.

وقد رويت روايات عديدة بشأن المناظرات حول هذه الشبهة نذكر بعضًا منها فيما يلى: -

روى ابن جرير الطبري عن الربيع في قوله تعالى ﴿الَّمَ ۚ ۚ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا مُوِّ اَلَعَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا مُوَّ الْمَنُّ الْقَيْوُمُ ﴾ [آل عمران :١-٢] .

قال: إن النصارى أتوا رسول الله ﷺ فخاصموه في عيسى بن مريم وقالوا من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب والبهتان لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا.

فقال لهم النبي ﷺ: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: بلى!

قال: ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت، وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟

قالوا: بلى!

قال: ألستم تعلمون أن ربنا قَيِّم على كل شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه؟

قالوا: بلى!

قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئًا؟

قالوا: لا!

قال: أفلستم تعلمون أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟

قالوا: بلى!

قال: فهل يعلم عيسى من ذلك شيئًا إلا ما عُلِّم؟

قالوا: لا!

قال: فإن ربنا صوّر عيسى في الرحم كيف شاء، فهل تعلمون ذلك؟

قالوا: بلى!

قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يُحدث الحدّث؟

قالوا: بلى!

قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غُذِّى كما يغذى الصبي، ثم كان يَطعم الطعام، ويشرب الشراب، ويُحدث الحدث.

قالوا: بلى!

قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟

قال: فعرفوا، ثم أبوا إلا جحودا، فأنزل الله عز وجل ﴿الَّمَ ۞ اللَّهُ لَاَّ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَيُّ ٱلْقَيْوَمُ﴾ [آل عمران:١-٢](١).

وواضح من الرواية السابقة أن محور هذه المناظرة كان هو الحديث عن

<sup>(</sup>١) الطبري: جامع البيان ج ٦ ص ١٥٤ حققه: محمود شاكر راجعه أحمد شاكر ط دار المعارف (تراث الإسلام). راجع أيضًا أسباب النزول للواحدي ص ٦١، ٦٢ .

بشرية عيسى عليه السلام، وقد ساق لهم النبي عَلَيْ الدلائل والبراهين الواضحة الدالة على كون عيسى عبد الله ورسوله. وفند النبي عَلَيْ لهم شبهة أنه إله أو ابن إله لكونه ولد من غير أب.

ويبدو أن هذا الموضوع أخذ حيرًا كبيرًا من المناقشات والمناظرات لأنه أساس عقيدتهم النصرانية.

من هذه الروايات ما رواه ابن إسحاق (لما كلم الحبران - السيد والعاقب - الرسول علي قال لهما رسول الله: أسلما!

قالا: قد أسلمنا.

قال: إنكما لم تسلما، فأسلما!

قالا: بلى، قد أسلمنا قبلك!

قال: كذبتما، يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله عز وجل ولدًا، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير.

قالا: فمن أبوه يا محمد؟

فصمت رسول الله ﷺ عنهما فلم يجبهما، فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم كله صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها (١١).

وقد اشتملت الآيات على الحجج الدامغة لبطلان هذه الشبهة.

وروى الطبري عن ابن عباس (أن رهطا من أهل نجران قدموا على

<sup>(</sup>۱) راجع السيرة النبوية ج ۲ ص ۳۷۸، تفسير الطبري ج ٦ ص ١٥٣، نهاية الأرب ج ١٨ ص ١٦٤، البلاذري: فتوح البلدان ص ٧٥ راجعه رضوان محمد رضوان. مطبعة السعادة ١٩٥٩م.

محمد ﷺ - وكان فيهم السيد والعاقب - فقالوا لمحمد: ما شأنك تذكر صاحبنا؟

فقال: من هو؟

قالوا: عيسى، تزعم أنه عبد الله!

فقال محمد ﷺ: أجل، إنه عبد الله.

قالوا له: فهل رأيت مثل عيسى، أو أنبئت به؟

ثم خرجوا من عنده. فجاءه جبريل بأمر ربنا السميع العليم فقال: قل لهم إذا أتوك.

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَتُمُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران :٩٥](١).

وعن قتادة قوله: (ذكر لنا أن سيدي أهل نجران وأسقُفيّهم: السيد والعاقب، لقيا نبي الله ﷺ فسألاه عن عيسى فقالا: كل آدمي له أب، فما شأن عيسى لا أب له؟

فأنزل الله عز وجل فيه الآية ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمُّ ﴾ [آل عمران :٩٥] (٢).

وعن السدي (لما بعث رسول الله ﷺ وسمع به أهل نجران أتاه منهم أربعة نفر من خيارهم. منهم العاقب، والسيد، ومارسرجس، وماريحز، فسألوه ما يقول في عيسى، فقال: هو عبد الله وروحه وكلمته.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ج ٦ ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ج ٦ ص ٤٦٩ .

قالوا هم: لا! ولكنه هو الله، نزل من ملكه فدخل في جوف مريم ثم خرج منها فأرانا قدرته وأمره، فهل رأيت قط إنسانًا خلق من غير أب؟ فأنزل الله عز وجل ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمُ ﴾ [آل عمران :٥٩]

قال ابن إسحاق في معنى الآية: (فإن قالوا خلق عيسى من غير ذكر. فقد خلقت آدم من تراب بتلك القدرة من غير أنثى ولا ذكر، فكان كما كان عيسى لحمًا، ودمًا، وشعرًا، وبشرًا. فليس خلق عيسى من غير ذكر بأعجب من هذا) (٢).

فالذي خلق آدم قادر على أن يخلق عيسى بالطريق الأحرى والأولى، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقًا من غير أب، فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى.

ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل فدعواهما في عيسى أشد بطلانًا وأظهر فسادًا، ولكن الله عز وجل أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى (٣).

وهذا دليل في غاية الوثوق على بطلان ما ادعاه النصارى من أن عيسى إله أو ابن إله. وهو ملزم لأنه إن قالوا: إن عيسى إله لكونه خلق من غير أب، فادعاء ذلك لآدم أولى، وإذا لم يكن آدم إلها مع أنه خلق بدون أب

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ج ٦ ص ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير المجلد الأول ص ٣٦٧ .

وأم، فعيسى أولى أن يكون مخلوقًا من آدم.

العوضوع الثاني: ادعاؤهم الوهية العسيج بسبب معجزاته:

يعتقد النصاري أن معجزات المسيح دليل على ألوهيته.

ويبدو أن هذه الشبهة كانت مثار جدل وموضع نقاش.

فقد روى ابن جرير الطبري عن ابن جريج عن عكرمة قوله ﴿إِنَّ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩] قال: نزلت في العاقب والسيد من أهل نجران، وهما نصرانيان - قال ابن جريج: بلغنا أن نصارى أهل نجران قدم وفدهم على النبي ﷺ، فيهم السيد والعاقب، وهما يومئذ سيدا أهل نجران، فقالوا: يا محمد، فيم تشتم صاحبنا؟

قال: من صاحبكما!

قالا: عيسى ابن مريم، تزعم أنه عبد!

قال رسول الله ﷺ: أجل، إنه عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح نه.

فغضبوا وقالوا: إن كنت صادقًا فأرنا عبدًا يحيي الموتى، ويبرئ الأكمه، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه، لكنه الله.

فسكت حتى أتاه جبريل فقال: يا محمد ﴿ لَقَدَّ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهِ مَوْ اللَّهِ عَالُواْ إِنَّ الْمَالِدة :١٧ ] (١٠).

وقد أوضح القرآن حقيقة هذه المعجزات في قوله تعالى ﴿وَيُعَلِّمُهُ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ج ٦ ص ٤٧٠ .

الكِننَب وَالْحِكُمَةُ وَالْتَوْرَىٰةُ وَالْإِنِحِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ اَنِي قَدْ جِمْتُكُمْ بِنَايَةِ مِن دَيِكُمْ أَنِيَ اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِينِ كَمَيْتَةِ الطَّيْرِ فَانَفْخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيَّا إِذِنِ اللَّهِ وَأَنْدِعْكُمْ بِمَا طَيَّا إِذِنِ اللَّهِ وَأَنْدِعْكُمْ بِمَا طَيَّا إِذِنِ اللَّهِ وَأَنْدِعْكُمْ بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآئِمَةُ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمُمْكَذِفًا لِمَا بَيْنَ مَنْ مُؤْمِنِينَ ﴾ وَمُمْكَذِفًا لِمَا بَيْنَ مِن دَيْحِكُمُ فَاتَقُوا اللّهَ وَالْمِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللّهَ رَقِّى وَرَبُّكُمْ فَاعَدُوهُ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَى اللّهُ وَالْمِيعُونِ ﴾ إِنَّ اللّهَ وَرَبُّكُمْ فَا عَبُدُوهُ وَمِنْ اللّهِ وَاللّهُ وَالْمِيعُونِ ﴾ إِنَّ اللّهُ وَرَبُكُمْ فَا اللّهُ وَالْمِيعُونِ ﴾ إِنَّ اللّهُ وَرَبُّكُمْ فَا مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فالمسيح عليه السلام لم ينسب المعجزة إلى نفسه بل نسبها إلى الله كما هو واضح في الآيات السابقة في قوله: ﴿ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ أي بتكوين الله تعالى وتخليقه.

(وإنما ذكر عيسى عليه السلام هذا القيد إزالة للشبهة وتنبيها على أنه يعمل هذا التصوير، فأما خلق الحياة فهو من الله تعالى على سبيل إظهار المعجزات على يد الرسل) (١).

<sup>(</sup>١) انظر مفاتيح الغيب ج ٨ ص ٦٣ .

فالخالق والمحيي في الحقيقة هو الله ولذلك لم ينسب المسيح إلى نفسه أي قدرة في فعل هذه المعجزات.

إن هذه المعجزات لا تدل على ألوهيته وإنما تدل على نبوته ورسالته ولذلك يقول الله تعالى بعد معجزات المسيح: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةُ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٨].

المرضوع الثالث: تاويلاتهم لرصف المسيع بانه للمة الله وروح منه: ناقش نصارى نجران رسول الله على وجادلوه في معنى وصف الله لعيسى بأنه روح الله وكلمته.

لقد حاجوه وخاصموه بأن قالوا: ألست تزعم أن عيسى روح الله وكلمته؟ وتأولوا في ذلك ما يقولون فيه من الكفر (١).

قال ابن إسحاق: (عمدوا - وفد نصارى نجران - فخاصموا النبي ﷺ، قالوا: ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟

قال: بلي!

قالوا: فحسبنا.

فَأْنَوْلُ اللّه عَزُ وَجِلَ: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ آبَتِغَآءَ آلْفِتْنَةِ﴾ [آل عمران:٧] ثم إن الله جل ثناؤه أنزل: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمُ ﴾ [آل عمران:٩٠] (٢).

بينت الآية الأولى أن سؤالهم فيه مغالطة وردت عليهم مفندة، إذ

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الطبري ج ٦ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج ٦ ص ١٨٦، ١٨٧.

قررت أن هناك آيات محكمات هن أم الكتاب وفيها جوهر الدعوة وأسسها التي لا تتحمل تأويلا، وهناك آيات متشابهات، فلا يتمسك بهذه ويتجاهل تلك، أو يريد أن ينقض تلك بهذه، على تأويل خاطئ، إلا من في قلبه زيغ.

لقد أورد النبي على الآيات المحكمة التي تقرر بجلاء ووضوح وحدانية الله بحيث لا يجوز في حقه سبحانه أبوة ولا بنوة، ولا تعدد، ولا تجزؤ، ولا انفصال، وعليه إذا جاء في القرآن أن عيسى كلمة الله ومن روحه الذي أريد به التنويه بالمعجزة الربانية التي تمت بولادته بلا أب. فلا يصح أن يحاول بهذه نقض تلك الآيات المحكمة. فوحدانية الله أمر محكم لا يتحمل أي كلام أو تأويل (1).

فالمسيح كما وصفه القرآن كلمة الله وروح منه. وقول الله في القرآن حق، ولكن ضلال هؤلاء النصارى في تأويل هذا الوصف.

فعيسى عليه السلام مخلوق.

ويدل على ذلك قول الله تعالى ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَتَهِكَةُ يَكُرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلَمَةِ مِنْهُ الْمُسَيِّعُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَيَكَلِمَ مِنْهُ النَّاسَ فِي الْمُمَدِ وَكُمَّ لَكُونَ مَنْ الْمُمَلِحِينَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمُ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُمَّ لَهُ مَن المُمَلِحِينَ ﴿ قَالَتَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهِ اللّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَالُهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَالُهُ إِذَا قَضَىٰ آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [ال عمران: ٤٥-٤٧] .

فهذه الآيات تبين أن عيسى ليس كما يقول النصارى.

إِن قوله تعالى ﴿ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ﴾ [آل عمران :٤٥] نكرة في الإثبات يقتضي أنه

<sup>(</sup>١) محمد عزة دروزة: سيرة الرسول ج ٢ ص ٢٤٣ بتصرف.

كلمة من كلمات الله وليس هو كلامه كما يقول النصارى.

وبين سبحانه مراده بقوله ﴿ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ﴾ [آل عمران : ٤٥] حيث قال في الآيات التالية ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران : ٤٥] . [آل عمران : ٤٧] .

كما قال في الآية الأخرى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌّ خَلَقَــُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّر قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران :٥٩].

وقال تعالى في سورة مريم ﴿ ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ الْحَقِ الَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِللَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [مريم: ٣٤-٣٥] فهذه الآيات كلها تبين أنه سبحانه قال له ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ وهذا تفسير كونه كلمة منه (١).

أما قول الله تعالى عن المسيح في سورة النساء ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَلْهَ ٓ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ [النساء:١٧١] فقد بين مراده أنه خلقه بـ ﴿كُن ﴾ وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمى المفعول باسم المصدر فيسمى المخلوق خلقًا لقوله: ﴿هَلَا خَلْقُ ٱللّهِ ﴾ النمي الممان : ١١] ويقال: درهم ضرب الأمير أي مضروب الأمير، ولهذا يسمى المأمور به أمرًا، والمقدور قدرة وقدرًا، والمعلوم علمًا، والمرحوم به رحمة، كقوله تعالى ﴿وَكَانَ أَمْرُ ٱللّهِ قَدَرًا مُقَدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨] وقوله: ﴿أَنَ اللّهِ فَلَا تَسْتَعْ مِلُوهُ ﴾ [النحل: ١] .

فتسمية المخلوق بالكلمة كلمة من هذا الباب (٢).

<sup>(</sup>۱) دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية ج ۲ ص ۸۲، ۸۳ جمع وتقديم وتحقيق د/ محمد السيد الجليند. ط أولى دار الأنصار ۱۹۷۸ م.

<sup>(</sup>٢) دقائق التفسير ج ٢ ص ٨٤، ٨٥ .

أما وصف المسيح بأنه ﴿وَرُوحُ مِّنَةً ﴾ [النساء:١٧١] فلا يوجب أن يكون منفصلًا من ذات الله كقوله تعالى: ﴿وَسَخَرَ لَكُرُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَةً﴾ [الجاثية: ١٣] .

وقوله تعالى: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِتْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل:٥٣] .

وقوله تعالى: ﴿مَمَّا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَتِم فِينَ اللَّهِ ﴾ [النساء:٧٩] .

وقــولــه: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْلِيهُمُ ٱلْبِيَّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾ [البينة :١-٢] .

فهذه الأشياء كلها من الله وهي مخلوقة، وأبلغ من ذلك روح الله التي أرسلها إلى مريم وهي مخلوقة (١).

فالمسيح الذي هو روح من تلك الروح أولى أن يكون مخلوقًا.

فإذا كان الأصل مخلوقًا فكيف الفرع الذي حصل به؟

وخص المسيح بأنه «روح منه» لأنه نفخ في أمه من الروح فحبلت به من ذلك النفخ، وذلك غير روحه التي يشاركه فيها سائر البشر، فامتاز بأنها حبلت به من نفخ الروح فلهذا سمي روحًا منه (٢).

ولهذا قال طائفة من المفسرين (٣) «روح منه» أي رسول منه، فسماه

<sup>(</sup>۱) ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا﴾ ، وقوله: ﴿ وَالَّتِيَّ أَخْصَنَتْ فَرَجَهَا فَانَعَلَانَهَا وَابَنَهَا ءَاكِةً لِلْمَكَلِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩١] وقوله: ﴿ وَمَرْيَمُ الْبَنَكَ عِبْرُنَ الَّتِيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ [التحريم: ١٢]. (٢) دقائق التفسير ج ٢ ص ٨٥-٨٨.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير في معنى الآية (إنما هو - أي المسيح عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسول من رسله). وقال (﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١] أي ورسول منه وهو الأظهر، فالمسيح مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله ﴿ هَنذِهِ مَاقَةُ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٧٣] وفي قوله ﴿ وَطَهِ تَرْقَيْ اللَّاهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِقُلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

باسم الروح - الذي هو - الرسول الذي نفخ فيها، فكما يسمى «كلمة» يسمى «روحا» لأنه كون بالكلمة، لا كما يخلق الآدميون غيره، ويسمى روحًا لأنه حبلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيها، ولم تحبل من ذكر كغيره من الآدميين، وعلى هذا فيقال: لما خلق من نفخ الروح من مريم سمي روحًا، بخلاف سائر الآدميين فإنه يخلق من ذكر وأنثى ثم ينفخ فيه من الروح (۱).

## المدضوع الرابع: الإشارة الى اعتقادهم بصلب المسيح:

(الحي) الذي لا يموت، وقد مات عيسى وصلب في قولهم يعني في قول الأحبار الذين حاجوا رسول الله ﷺ من نصارى أهل نجران (٢).

فكيف يكون المسيح إلها وهو قد مات وصلب في ادعائهم؟ فالموت والفناء يجوز على البشر ولا يجوز على الله تعالى. فالله حي لا يموت، والمسيح عبد الله ورسوله، الذي نجاه من مكر الأعداء، وكيد اليهود. فلم يصلب ولم يقتل ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٤].

وقوله ﴿وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِكِن شُبِّهَ لَهُمٌّ ﴾ [النساء:١٥٧] .

# من مناقشات القرآن للموضوعات المثارة في الجدال

إن الآيات القرآنية التي نزلت على رسول الله بسبب وفد نصارى نجران - وهي من أول سورة آل عمران حتى بضع وثمانين آية فيها - اشتملت

<sup>(</sup>١) دقائق التفسير ج ٢ ص ٨٦-٨٨ .

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الطبري ج ٦ ص ١٥٦، السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٧٩.

على أغراض عدة منها مناقشتها لعقيدتهم، والتعرض لشبههم ومفترياتهم، وبيان زيفها وبطلانها، والناظر في تلك الآيات يجد أن الله بين في أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة على فساد اعتقاد النصارى بألوهية المسيح، ثم ذكر عقاب المنكرين لهذه الدلائل، وأتبع بذكر الجواب عن شبههم، ثم بيان الأسباب المانعة لهم من اتباع الحق بعد ظهور دلائله.

ثم شرع القرآن الكريم بعد ذلك في إثبات العقيدة الإسلامية، ودعوة النصارى إليها، وتخلل ذلك الحديث عن حقيقة عيسى عليه السلام.

وسوف نتناول بعض هذه الأمور باختصار فيما يلي:

بينت الآيات في افتتاحية سورة آل عمران بطلان عقيدة النصاري .

قال تعالى ﴿ اللهُ لا ٓ إِلَّا هُو ۗ ﴿ [آل عمران: ٢] أخبر الله عباده أن الألوهية خاصة به دون ما سواه من الآلهة والأنداد، وأن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا له لانفراده بالربوبية وتوحده بالألوهية، وأن كل ما دونه فملكه، وأن كل ما سواه فخلقه لا شريك له في سلطانه وملكه (١) فبين الله سبحانه وتعالى أن أحدًا لا يستحق العبادة سواه وهذا رد على النصارى لأنهم يقولون بعبادة عيسى عليه السلام (٢).

قوله تعالى ﴿ ٱلْعَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [آل عمران: ٢] رد عليهم أيضًا في قولهم بأن المسيح ابن الله لأن الحي القيوم يستحيل أن يكون له ولد.

يقول فخر الدين الرازي: (ثبت أن الإله يجب أن يكون حيًا قيومًا، وثبت أن عيسى ما كان حيًا قيومًا لأنه ولد، وكان يأكل، ويشرب،

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ج ٦ ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب مج ٣ ج ٧ ص ١٣٠ .

ويحدث، والنصارى زعموا أنه قتل، وما قدر على دفع القتل عن نفسه، فثبت أنه ما كان حيًّا قيومًّا، وذلك يقتضي القطع والجزم بأنه ما كان إلهًا. فهذه الكلمة وهي قوله ﴿ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُومُ ﴾ [آل عمران: ٢] جامعة لجميع وجوه الدلائل على بطلان قول النصارى في التثليث) (١).

وبعد هذه الدلائل الباهرة حذرهم الله سبحانه وتعالى من العذاب الشديد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيدٌ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيدٌ ذُو النِّقامِ ﴾ [آل عمران: ٤] . ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ هم الذين جحدوا آيات الله، وهي أعلام الله وأدلته وحججه.

يقول الطبري (إن الذين جحدوا أعلام الله وأدلته على توحيده وألوهيته، وأن عيسى عبد له، واتخذوا المسيح إلها وربا، أو ادعوه لله ولدا، لهم عذاب من الله شديد يوم القيامة) (٢).

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [آل عمران: ٥] يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله لا يخفى عليه شيء هو في الأرض، ولا شيء هو في السماء، أي قد علم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهون في عيسى. إذ جعلوه ربا وإلها، وعندهم من علمه غير ذلك غرّة بالله وكفرا به (٣).

وبعد أن بين الله بالبراهين بطلان عقيدة النصارى وفسادها، بتقرير أن عيسى ما كان إلها، وما ينبغي له أن يكون إلها، ولذلك لا يستحق

<sup>(</sup>۱) نفسه ص ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ج ٦ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ج ٦ ص ١٦٦ .

العبادة، شرع في الرد على شبههم التي يتمسكون بها، والتي من أهمها تلك الشبه المتعلقة بولادة المسيح من غير أب، وقدرته على إحياء الموتى.

أجاب الله سبحانه وتعالى عن هاتين الشبهتين بقوله ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُعَوِّرُكُمْ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَالْمُؤْرِيُكُمْ إِلَّا عَمَوان :٦] . فِي ٱلْأَرْجَامِ كَيْفُ إِلَّا عَمَوان :٦] .

يعني بذلك جل ثناؤه: الله الذي يصوركم فيجعلكم صورا أشباحا في أرحام أمهاتكم كيف شاء وأحب، فيجعل هذا ذكرا، وهذا أنثى، وهذا أسود، وهذا أحمر.

يعرف عباده بذلك أن جميع من اشتملت عليهم أرحام النساء، فممن صوره وخلقه كيف شاء، وأن عيسى ابن مريم ممن صوره في رحم أمه وخلقه فيها كيف شاء وأحب، وأنه لو كان إلها لم يكن ممن اشتملت عليه رحم أمه، لأن خلاق ما في الأرحام لا تكون الأرحام عليه مشتملة، وإنما تشتمل على المخلوقين.

لقد كان عيسى ممن صور في الأرحام، لا يدفعون بذلك ولا ينكرونه، كما صور غيره من بني آدم.

فكيف يكون إلهًا، وقد كان بذلك المنزل؟ (١).

أما الشبه المتعلقة بقدرة عيسى على إحياء الموتى فيجاب عنها بهذه الآبة أنضًا:

والمعنى أن حصول الإحياء والإماتة على وفق قول المسيح عليه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٦٦، ١٦٧ .

السلام في بعض الصور لا يدل على كونه إلها، لاحتمال أن الله تعالى أكرمه بذلك الإحياء إظهارا لمعجزته وإكراما له.

أما العجز عن الإحياء والإماتة في بعض الصور فيدل أيضًا على عدم الإلهية، وذلك لأن الإله هو الذي يكون قادرًا على أن يصور في الأرحام من قطرة صغيرة من النطفة هذا التركيب العجيب والتأليف الغريب، ومعلوم أن عيسى عليه السلام ما كان قادرًا على الإحياء والإماتة على هذا الوجه، وكيف ولو قدر على ذلك لأمات أولئك الذين أخذوه - على زعم النصارى - وقتلوه؟

فثبت أن حصول الإحياء والإماتة على وفق قوله في بعض الصور لا يدل على كونه إلها.

وعدم حصولها على وفق مراده في سائر الصور يدل أيضًا على أنه ما كان إلها (١).

أما شبهة التمسك بأن المسيح وصف في القرآن بأنه كلمة الله وروح منه فرد عليها القرآن بقيم أينتُ مُحكَمّتُ هُنَّ منه فرد عليها القرآن بقوله: ﴿ هُو الَّذِينَ فِي قَلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَكَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنهُ البَّيْكَ أُمُ الْكِنْبِ وَأُخُر مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَكَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنهُ البَّيْفَآةِ الْفِينَةُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَلَّ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَلَّ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَلَّ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَلَى مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَا الْأَلْبُ ﴾ [ال عمران: ٧].

وقد بينا سابقا وجه الرد على النصارى على هذه الشبهة من تلك الآيات وغيرها .

ثم ذكرت الآيات أن حب الشهوات من الأموال والأولاد والجاه هو

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب مج ٣ ج ٧ ص ١٣٥، ١٣٦ .

المانع لهم من اتباع الحق بعد معرفتهم به، مع أن ما عند الله خير وأبقى وأعظم للمؤمنين المستغفرين الصابرين الصادقين.

يقول الله سبحانه ﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغَنِى عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلَآ أَوْلَاُهُمُم مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿ كَذَابِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّهُواْ بِاَيْلَتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِيمُ وَاللّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ﴾ [آل عمران:١٠-١١] .

يرى بعض المفسرين أن المراد بالآيتين وفد نصارى نجران ذلك لأنه روى أن أبا حارثة بن علقمة قال لأخيه: إني لأعلم أنه رسول الله حقًا ولكنني إن أظهرت ذلك أخذ ملوك الروم مني ما أعطوني من المال والجاه - وقد ذكرنا هذه الرواية بالتفصيل سابقًا - ولذلك رد الله عليهم وبين لهم أن أموالهم وأولادهم لا تدفع عنهم عذاب الله في الدنيا والآخرة (١).

 أنهم لا يؤمنون به خوفًا على المال والجاه. فبين الله تعالى أن هذه الأشياء وغيرها من متاع الدنيا زائلة باطلة، وأن الآخرة خير وأبقى، وأن ما عند الله خير وأعظم.

وربما تكون هذه الآيات إشارة أيضًا إلى هيئة هذا الوفد فقد ذكرت الروايات - كما سبق أن بينا - أنهم جاءوا إلى الرسول على وهم يلبسون الحلل والخواتيم، والذهب، وفي الآيات إشارة إلى حبهم الدنيا وزينتها، وشهواتها المختلفة، وبيان أن ما عند الله خير وأبقى.

ثم رد الله عليهم زعمهم بأنهم يعبدون المسيح حبًّا لله فقال سبحانه: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّهُ وَيَغَفِّر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللّهُ غَفُورٌ تَحِيثُ اللّهَ وَيَغَفِّر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللّهُ غَفُورٌ تَحِيثُ اللّهَ عَلَى اللّهُ لَا يُحِبُ ٱلكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران:٣١-٣٢].

روى محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: هذه الآية نزلت في نصارى نجران وذلك أنهم قالوا: إنما نعظم المسيح ونعبده حبًا لله وتعظيمًا له فأنزل الله تعالى هذه الآية ردًا عليهم (١١).

يقول الطبري: (فتأويل الآية: قل يا محمد للوفد من نصارى نجران: إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله. وأنكم تعظمون المسيح وتقولون فيه ما تقولون حبًا منكم ربكم، فحققوا قولكم الذي تقولونه إن كنتم صادقين باتباعكم إياي، فإنكم تعلمون أني رسول الله إليكم، كما كان عيسى رسولا إلى من أرسل إليه، فإنه إن اتبعتموني وصدقتموني على ما أتيتكم به من عند الله يغفر لكم ذنوبكم، فيصفح لكم عن العقوبة عليها، ويعفو لكم عما مضى منها، فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين رحيم بهم

<sup>(</sup>١) أسباب النزول ص ٦٦، الطبري ج ٦ ص ٣٢٣.

وبغيرهم من خلقه) <sup>(۱)</sup>.

ثم ذكرت الآيات الحقائق الإيمانية والمبادئ الإسلامية التي يجب على النصارى الإيمان بها، والإذعان بقبولها. اتباعًا للحق ونبذا للهوى، ويمكن تلخيص أهمها فيما يلى: -

المبقيقة الأولى: الإسلام دين الله المنزل على رسله:

نوهت الآيات بحقيقة الإسلام، وأشارت إلى أنه دين الله الذي ارتضاه لنفسه، الذي بعث الله به الأولين والآخرين، ولا يقبل من أحد دينًا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين قال تعالى: ﴿إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران : ١٩] .

وقال سبَّحانه ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَئِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ﴾ [آل عمران :٨٥] .

كما أكد القرآن في سوره وآياته - غير الآيات التي هي موضع الاستشهاد والبحث هنا - أن الإسلام هو دين الأنبياء والرسل وأتباعهم (٢).

الثانية: عقيدة التوحيد:

فصلت الآيات أركان الإسلام وأولها عقيدة التوحيد.

قال تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُو ۚ الْحَيُّ الْقَيْوَمُ ﴾ [آل عمران: ٢] .

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُمَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَأَةً لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيدُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران :٦] .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ج ٦ ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ١ ص ٨٨-٨٨ .

﴿شَهِـدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْهِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرِينُ الْعَكِيمُ ﴾ [آل عمران :١٨] .

وقدال سبحانه ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَناعُ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَانِعُ ٱلْمُلْكَ مِن تَشَآهُ وَتُولِعُ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ بِيكِكَ ٱلْمَالِكُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَتُعْرِبُ ٱلْمَالِكِ وَتُعْرِبُ اللَّهُ وَلَيْهُ مَن مَنْكَهُ بِعَنْدِ حِسَكَابِ ﴾ [آل عمران: ٢٦-٢٧] .

﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلْذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [آل عمران:٥١].

﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ﴾ [آل عمران:٦٢] .

ودعت الآيات أهل الكتاب إلى الإيمان بالله وحده.

قى ال تىعى الى : ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَ شَكِئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَكُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُوكِ ﴾ [آل عمران: ٦٤] .

وحذرت الآيات من الكفر وبينت أن عاقبته العذاب الشديد.

قَــال تــعــالـــى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَئتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنِفَامٍ﴾ [آل عمران :٤] .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْذِى عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ النّادِ ۞ كَذَابِ اللهِ فَرْعَوْنَ وَالّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَهُوا بِنَايَتِنَا وَأُولَتِهِكَ هُمْ اللّهُ بِدُنُوبِيمٌ وَاللّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ۞ قُل لِلّذِينَ كَفَرُوا سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشُرُونَ وَلَا جَهَنَمُ وَلَا سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشُرُونَ إِلَى جَهَنَمٌ وَبِفْسَ الْمِهَادُ ۞ قَدْ كَانَ لَكُمْ عَايَدُ فِي فِشَتَيْنِ الْتَقَتَّا فِعَةٌ تُقَامِلُ فِ سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْدَىٰ كَافِرَةٌ بِرَوْنَهُم مِثْلَتُهِمْ رَأْيَ الْعَيْنُ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْدَىٰ كَوْلِكَ الْأَنْهَدِينِ ﴾ [ال عمران :١٠-١٢] .

﴿ وَمَن يَكُفُرُ عِنَايَنِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [آل عمران :١٩] .

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَيَفْتُلُونَ ٱلنَّيِتِ بَعَيْرِ حَقِّ وَيَفْتُلُونَ النَّيِتِ اللَّهِ وَيَفْتُلُونَ النَّيِتِ اللَّهِ وَيَفْتُلُونَ النَّاسِ فَبَشِرَهُ م بِعَدَابٍ أَلِهِ ﴿ أَوْلَتُهِكَ اللَّهِ اللَّهُ مَن يَالُمُ مَ فِي الدَّيْنَ وَالْاَخِرَةِ وَمَا لَهُ م مِن نَصِرِينَ ﴾ [ال عمران: ٢١-٢٢] .

﴿ فَلَ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ آلكَنْفِرِينَ ﴾ [آل حمران:٣٦] . ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِى الدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ﴾ [آل حمران:٥٠] .

الثالثة: دعوتهم الى الإيمان بالنبي محمد ﷺ وبالكتاب المنزل عليه

دعت الآيات نصارى نجران إلى الإيمان بالنبي ﷺ وبالقرآن الكريم الذي أنزله الله عليه. قال تعالى: ﴿ زَلَّ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِ مُمَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّهِ وَأَنزَلَ ٱلْفَرُقَانُ ﴾ [آل عمران :٣-٤] .

﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَثُ مُحَكَمَثُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَشَيِهَتُ ﴾ [آل عمران:٧] .

﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلَ أَسَلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِّ وَقُل لِلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلأُمْيَتِينَ ءَأَسَلَمْتُدُّ فَإِنْ آسَلَمُواْ فَقَدِ ٱلْحَتَكُواْ وَإِن تَوَلَقاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاثُمُ وَٱللّهُ بَصِيرًا بِالْهِبَادِ﴾ [آل عمران: ٢٠] .

ويـقـول سـبـحـانـه: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَالْتَبِعُونِي يُحْيِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ وَيُعْفِر لَكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّسُولَتُ ﴾ [آل عمران :٣١–٣٦] .

ويقول جل شانه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ النَّبِيِّتَ لَمَا ءَانَيْتُكُم مِّن كِتَبِ
وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جُآءَكُم رَسُولُ مُّصَدِقُ لِمَا مَعَكُم لَتُؤْمِنُنَ بِهِ، وَلَتَنعُمُزَنَّهُ قَالَ ءَأَقَرَرَتُمْ
وَأَخَذَتُم عَلَى ذَلِكُم إِصْرِي قَالُوا أَقَرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّنِهِدِينَ ﴾ [ال عمران: ٨١].

## الرابعة: حقيقة عيسى وكونه عبد الله ورسوله:

تحدثت الآيات عن عيسى وولادته من السيدة مريم. ومهدت لذلك بالحديث عن زكريا ووهب الله له ابنه يحيى، رغم أنه قد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر، لبيان قدرة الله في الخلق، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يتقيد في خلقه بالأسباب.

نجد هذا في الآيات من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ اَمْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٣] إلى قوله سبحانه ﴿إِنَّ هَنَا لَهُو الْقَصَمُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عسمران ٢٣]].

وفي ثنايا هذه الآيات نقرأ قول الله تعالى: ﴿إِذَ قَالَتِ الْمَلَتَهِكُةُ يَمُرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُكِمِّمَ وَجِيهَا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُعَرِّينَ ﴿ وَيُحَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الْهَمْلِحِينَ ۚ فَالَّاتُ رَبِّ أَنَّى الْمُعْرَفِينَ فَي وَيُحَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الْهَمْلِحِينَ فَي قَالَتْ رَبِ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْلُكُمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الْهَمْلِحِينَ فَي قَالَتُ رَبِ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْلُمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَالِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاهُ إِذَا قَعْنَى أَمْرًا فَإِنْمَا يَتُولُولُ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاهُ إِذَا قَعْنَى أَمْرًا فَإِنْمَا يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عِلْمَالًا إِلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي يُؤْونِكُمُ إِنّ فِي وَلِكَ لَاكُمْ إِنْ فَى وَلِكَ لَاكُمُ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي يُؤْونِكُمْ إِنْ فِي وَلِكَ لَاكُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي يُؤْونِ وَلَا لَكُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي يُؤْونِهُمُ إِلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَلَا لَلْمُولَا وَلّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

كُنتُم مُؤْمِنِينَ ۞ وَمُعَكَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَىٰـةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْتُ مَا يَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْحَكُمُ عَلَيْحُكُمُ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمُ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴾ [آل عمران:١٥٥-٥] .

الخامسة: بالإضافة الى هذا فإن الآيات أشارت المى عقائدهم وكتبهم التي بايديهم:

فبينت أنهم حرفوا وغيروا وبدلوا دين الله المنزل على عيسى وكتابه الإنجيل قال تعالى ﴿ يَكَامُمُ اللَّهِ عَلَمُهُ وَكَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقسول ه : ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ الْحِتَابِ يُنْعَوْنَ إِلَى كِنَبِ اللّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَكُمْ فَعْرِضُونَ ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُم اللّهِ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُمْ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيوْمِ لاّ رَيْبَ مَعْدُودَاتُ وَعَمْ مُعْ وَفُولِينَ عَلَيْهُمْ لِيوْمِ لا رَيْبَ فِيهِ وَفُولِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا كُلُولُو لَا رَيْبَ فِيهِ وَفُولِينَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللل

وقوله: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰكِ لِمَ تُحَاجُونَ فِى إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَا مِنْ بَعْدِوَةً أَفَلَا تَعْمَلُونَ ﴿ مِنْ بَعْدِوَةً أَفَلَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاجُونَ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاجُونَ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَٱللَهُ يَعْمَلُمُ وَٱلنَّمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَعْمَلِنِيّا وَلَا مَعْمِلُونَ كُونَ مَنْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٥- ٢٦] .

وقــولــه: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِنَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَيُعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران:٧٨].

# بعض الأساليب القرآنية المستخدمة في هذه المناظرات

استخدام القرآن كل ما من شأنه تفهيم القوم وإقناعهم بأنواع من الدلائل والبراهين، واستعمل لذلك ألوانًا من الأساليب التي من شأنها التفسير، والتوضيح، والكشف، بل والإقرار والاستنطاق لإقامة الحجة عليهم، وإلزامهم، وقطع أعذارهم.

إن الأساليب التي استخدمها القرآن لمناقشة نصارى نجران وغيرهم هي غاية في الإيضاح.

فلم يترك القرآن وسيلة من الوسائل التي قد تكون سببا في إقناع القوم إلا وأبانها، واستعملها لبيان الحق وتوضيحه، حتى لا يستبهم عليهم شيء، ولا يستغلق عليهم أمر. لقد أوضح القرآن لهم الدلائل، وبين لهم الحجج، وأعانهم على الفهم والاستيعاب والاقتناع بكل الوسائل الممكنة. ولم يترك لهم مجالا للإنكار، لكنهم لم يحسنوا الانتفاع فأصروا على غيهم وإنكارهم.

# وسنذكر فيما يلي بعض هذه الأساليب

### الاستقصاء التام:

هذا لون من ألوان البلاغة ولذلك قال عنه أهل هذا العلم (المنطق هو بيان، والبيان لا يكون إلا بالإشباع، والشفا لا يقع إلا بالإقناع، وأفضل البيان أبينه، وأبينه أشده إحاطة بالمعاني، ولا يحاط بالمعاني إحاطة تامة إلا بالاستقصاء) (١).

<sup>(</sup>١) أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر) ص ٢٠٩ تحقيق مفيد قميحة. ط ثانية دار الكتب العلمية. ١٩٨٤ م بيروت.

والغاية منه (إيضاح المعنى، أو ليتمكن المعنى في النفس فضل تمكن، أو لتفخيم الأمر وتعظيمه) (١).

يقول أبو هلال العسكري (ولا شك في أن الكتب الصادرة عن السلاطين في الأمور الجسيمة، والفتوح الجليلة، وتفخيم النعم الحادثة، والترغيب في الطاعة، والنهي عن المعصية، سبيلها أن تكون مشبعة، مستقصاة، تملأ الصدور، وتأخذ بمجامع القلوب) (٢).

ولله المثل الأعلى فإن خطاب الله في هذه الآيات التي نزلت على رسوله بسبب وفد نصارى نجران فيها هذا الاستقصاء، وذلك الإشباع حتى لا يكون لهم حجة.

ولذلك يقول العسكري أيضًا: (إن الله تعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعل الكلام مبسوطًا، فمما خاطب به أهل مكة قوله سبحانه ﴿إِكَ ٱلَّذِيكَ تَنْعُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَعْلُقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ أَحْتَمَعُواْ لَمُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّكِابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ ضَعُف الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ [الحج: ٧٣].

وقــولــه تــعــالــى: ﴿إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ﴾

 <sup>(</sup>١) الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة ص ١٩٦ ط أولى. دار الكتب العلمية ١٩٨٥ م بيروت، راجع أيضًا السكاكي: مفتاح العلوم ص ٢٧٦-٢٨٤ تعليق نعيم زرزور.
 ط ثانية. دار الكتب العلمية ١٩٨٧ بيروت.

<sup>(</sup>٢) كتاب الصناعتين ص ٢١٠ .

 <sup>(</sup>٣) هذا جزء آية من قوله تعالى: ﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَا إِذَا لّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ
 مِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللّهِ عَمّاً يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١].

وقوله تعالى: ﴿أَوَ أَلَقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق:٣٧] (١) ، في أشباه لهذا كثيرة. . . وقل ما تجد قصة لبني إسرائيل في القرآن إلا مطولة مشروحة ومكررة في مواضع معادة لبعد فهمهم كان، وتأخر معرفتهم) (٢) وأيضًا لتحكم الهوى وسيطرته عليهم، ولشدة تعصبهم، بل ولحسدهم، وبغضهم الحق.

وفي الآيات التي نتحدث عنها - وهي من سورة آل عمران - نجد أن الله بين في أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة على فساد قول النصارى بألوهية المسيح وأتبعها بذكر الجواب عن جميع شبههم على سبيل الاستقصاء التام فلم يترك شبهة من شبههم إلا وناقشها ودحضها وأورد الدلائل والآيات والحجج والبراهين على فسادها وبطلانها وختم هذا بهذه النكتة القاطعة لفساد كلامهم وهي المباهلة (٣).

## التعريض والتصريح:

التعريض: هو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي. فإن الرجل إذا قال لمن يتوقع صلته ومعروفه بغير طلب: والله إني لمحتاج وليس في يدي شيء، فإن هذا وأشباهه تعريض بالطلب، وليس هذا اللفظ موضوعًا في مقابلة الطلب لا حقيقة ولا مجازًا، إنما دل عليه عن طريق المفهوم، وعليه ورد التعريض في خطبة النكاح كقول الرجل للمرأة: إنك لخلية وإني لعزب، فإن مثل هذا لا يدل

<sup>(</sup>١) هذا جزء من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِــيُّدُ﴾ [ق: ٣٧].

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) راجع مفاتيح الغيب مج ٤ ج ٨ ص ٨٦ .

على طلب النكاح حقيقة ولا مجازًا (١).

أما التصريح فهو المعنى المفهوم من الكلام وتدل عليه الألفاظ دلالة حقيقة.

(والتعريض يتفق مع الكناية في أن كلا منهما معنى يفهم من الكلام ولا تدل عليه الألفاظ دلالة حقيقية) (٢) غير أن التعريض يختلف عن الكناية ؟ لأن دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة المجاز، ودلالة التعريض من جهة المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي، وإنما سمي التعريض تعريضًا لأن المعنى فيه يفهم من عُرْضه أي من جانبه، وعُرْض كل شيء جانبه (٣).

فالتعريض معنى يفهم من عرض الكلام وجانبه وسياقاته وقرائن أحواله، فالتلازم بين المعنى التعريضي والمعنى الحقيقي للألفاظ يرجع إلى المواقف الخاصة التي يقال فيها الكلام.

أما التلازم بين المعنى المُكنى به والمعنى المكنى عنه فمرجعه إلى العرف والعادات وطبائع الأشياء وخصوصيات الأفعال.

هذا بالإضافة إلى أن التعريض لا يأتي إلا في التراكيب، ولا يمكن أن يدل عليه اللفظ المفرد وذلك لاحتياجه في الدلالة إلى اللفظ المركب، أما الكناية فتأتي في المفرد وفي المركب (٤).

 <sup>(</sup>١) ضياء الدين بن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر القسم الثالث (ص ٥٦،
 ٥٧) تحقيق د/ أحمد الحوفي. د/ بدوي طبانة. مكتبة نهضة مصر ط أولى ١٩٦٣م القاهرة.

<sup>(</sup>٢) د/ بسيوني عبد الفتاح بسيوني: علم البيان ص ١٥٨ . مطبعة السعادة ط أولى ١٩٨٨م القاهرة.

<sup>(</sup>٣) المثل السائر ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) علم البيان ص ٢٥٨، ٢٥٩.

والغرض من التعريض إلزام الحجة، والتقريع، والاستهزاء، والإنكار. ومن أمثلة التعريض قوله تعالى: ﴿قَالُوۤاْ ءَأَنَتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِثَالِمُتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللهِ عَالَى اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ عَلَمُ هَاذَا فَشَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾ [الانسياء: ٢٣- ٣] ، وغرض إبراهيم عليه السلام من هذا الكلام إقامة الحجة عليهم.

لأنه قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وذلك على سبيل الاستهزاء، وهذا رمز من رموز الكلام، والقول فيه أن قصد إبراهيم عيه السلام لم يرد نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم، وإنما قصد تقديره لنفسه وإثباته على أسلوب تعريض يبلغ فيه غرضه من إلزام الحجة عليهم والاستهزاء بهم (١).

الاستفهام:

الاستفهام طلب الفهم.

<sup>(</sup>١) المثل السائر القسم الثالث ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٤٢ .

واستفهام التقرير: حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده (١) يقول تعالى: ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَتُ وَجْهِى لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِّ وَقُل لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِّ وَقُل لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ وَقُل لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ وَقُل لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ وَقُل لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ وَقُل اللّهُ وَقُل اللّهُ وَقُل اللّهُ وَقُل اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

قوله تعالى: ﴿ اَسَلَمْتُمْ ﴾ [آل عمران: ٢٠] استفهام معناه التقرير والمقصود منه الأمر أي أسلموا (٢) وإنما جاء بالأمر في صورة الاستفهام لأنه بمنزلته في طلب الفعل والاستدعاء إليه، إلا أن في التعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة زائدة وهي التعبير بكون المخاطب معاندا بعيدًا عن الإنصاف، لأن المنصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف بل في الحال يقبل، ونظيره قولك لمن لخصت له المسألة في غاية التلخيص والكشف والبيان: هل فهمتها؟ فإن فيه الإشارة إلى كون المخاطب بليدا قليل الفهم (٣).

فالاستفهام هنا للتقرير

والغرض في استخدامه في معرض مناقشة وفد نصارى نجران ما يلي: أ- الأمر ولذلك قال الله تعالى بعد الاستفهام ﴿ فَإِنْ أَسَلَمُوا فَقَدِ

اَهْتَكَدُواً﴾ [آل عمران :٢٠] .

يقول الطبري: (فإن قال قائل: وكيف قيل: ﴿ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱلْمَتَكُواْ ﴾

 <sup>(</sup>١) الزركشي: البرهان في علوم القرآن ج ٢ ص ٢٣١ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،
 منشورات المكتبة العصرية - بيروت.

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير الطبري ج 7 ص 7 ، تفسير القرطبي ج 3 ص 8 ، تفسير الرازي مج 4 ج 7 ص 7 .

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي مج ٤ ج ٧ ص ٢٣٠ .

عقيب الاستفهام؟ وهل يجوز على هذا في الكلام أن يقال لرجل: هل تقوم؟ فإن تقم أكرمك؟

قيل: ذلك جائز إذا كان الكلام مرادا به الأمر وإن خرج مخرج الاستفهام كما قال جل ثناؤه ﴿ وَيَعُمُّذُكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوْقِ فَهَلَ أَنْهُم مُنابُونَ ﴾ [المائدة: ٩١] يعني انتهوا (١).

ب - إظهار عنادهم وإصرارهم على الباطل حتى بعد وضوح دلائل الحق وإقامة البراهين على صحته. مما يعني عدم الإنصاف وعدم الالتزام.

#### القياس:

القياس أحد أصول الشريعة الذي لا يستغنى عنه فقيه، وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع في كتابه - كما يقول ابن القيم - فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان، وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعًا عليها، وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات، وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض، وجعله من قياس الأولى، كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى، وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم، وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة، وكلها أقيسة عقلية يُنبّه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله) (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ج ٦ ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ١ ص ١٣٠ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية ١٩٨٧م بيروت.

وقد استخدم القرآن الكريم هذه الطريقة وهذا الأسلوب في محاجة أهل الكتاب ففي الآيات التي نزلت على النبي ﷺ بسبب وفد نصارى نجران قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران : ٥٩] .

يقول الطبري - في تعليقه على هذه الآية - هي دليل على صحة القياس (١).

وقد رأى ابن القيم أنها من باب قياس العلة. ومعنى الآية بناءً على هذا: أن الله تعالى أخبر أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات، وهو مجيئها طوعًا لمشيئته وتكوينه، فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم؟ ووجود حواء من غير أم؟ فآدم وعيسى نظيران يصح تعليق الإيجاد والخلق به (٢).

بينما رأى الشيخ أبو زهرة أن هذه الآية من باب القياس الإضماري وهو القياس الذي يحذف فيه إحدى المقدمات حيث يقول (ألا ترى في هذا دليلاً قويًا مبطلاً لما يدعون، وفي الوقت نفسه لم تذكر فيه سوى مقدمة واحدة، وهي إثبات مماثلة آدم لعيسى وطوى ما عداها، وكأن سياق الدليل هكذا: إن آدم خلق من غير أب كعيسى، فلو كان عيسى ابنا بسبب ذلك لكان آدم أولى، لكن آدم ليس ابنًا باعترافكم، فعيسى ليس ابنًا أيضًا) (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج ٤ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ج ١ ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الجدل ص ٦٤ .

وهذا النوع من الحذف يعطي الدليل فصاحة وبيانًا (١).

يقول ابن أبي العز الحنفي (وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقًا عليها استدل بها، ولم يحتج إلى الاستدلال عليها والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف وهي طريقة القرآن) (٢).

وعلى أي حال فإن الغرض من استخدام هذه الطريقة في مجادلة القوم بيان تمام قدرة الله سبحانه وتعالى وقطع أعذار هؤلاء وإلزامهم الحجة. خاصة وأن التساوي بين المتماثلين من الأمور المركوزة في فطر الناس.

وهكذا فإن القرآن عمل على إقناع القوم بكل وسائل الإقناع، وهيأ لهم ذلك باستخدام الأساليب المختلفة التي من شأنها أن تعينهم على قبول الحق والإيمان به، فالاستقصاء، والتعريض، والتصريح، والاستفهام، والقياس، وغيرها كلها وسائل وأساليب ودلائل إقناعية إلزامية.

#### نتائج المناظرات

جادل القوم النبي على وناظروه، وأوضح لهم النبي على بالحجة والبرهان بطلان ما يعتقدون من أن المسيح ابن الله، ولكنهم كانوا يمارون في الضلالة.

تعنتوا، وتعصبوا، ولم يسلموا بفساد ما يؤمنون به، ولم يقروا بأخطائهم رغم ظهور الدلائل، لم يلتزموا بأدب المناظرة الذي يحتم على المناظر أن يسلم بخطئه إذا ظهر له ذلك. لم يلتزموا بموضوعية الحوار

<sup>(</sup>١) الحوار مع أهل الكتاب ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي العز الحنفي: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص ٢٧ . تحقيق أحمد محمد شاكر. مكتبة دار التراث - القاهرة.

التي توجب على المحاور أن يكون أمينا وموضوعيا في حواره، ويقر بعدم صحة ما ذهب إليه إذا تبين له ذلك.

لم يلتزموا الحسنى في الجدل تلك التي توجب عدم الإصرار على الخطأ بعد ظهور الحق استمر القوم في جدالهم ولجاجتهم رغم وضوح الحجج، وظهور البراهين على زيف شبههم حول المسيح.

لقد ظهر ضعف مسلكهم، وتهافت آرائهم، ووهن شبههم، وسقوط حججهم.

لم يكن عندهم من الشجاعة الأدبية، والقوة النفسية التي تجعلهم يقون بصحة الإسلام، ويؤمنون بدعوة النبي علي الله الله المالة المالة

أظهروا جهلهم، وضعفهم حينما أغلقوا قلوبهم، وعقولهم حتى لا يسلموا بالدين الصحيح، والفكر القويم القائم على الدليل المبين، والحجة الدامغة، والبراهين الساطعة.

يقول ابن جرير: (من اتخذ دون مالكه وخالقه إلها وربا فهو مقيم على ضلالة، ومنعدل عن المحجة، وراكب غير السبيل المستقيمة بصرفه العبادة إلى غيره، ولا أحد له الألوهية غيره) (١).

عاند القوم وأصروا على غيهم وامترائهم لدرجة أن النبي ﷺ كره رؤيتهم.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ج ٦ ص ١٥٠ .

يروني! من شدة ما كانوا يمارون النبي ﷺ (١).

التزم النبي ﷺ معهم الأدب الإسلامي في الجدال الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَبَحَدِلْهُم بِاللِّي هِي أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥] أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب (٢).

والوارد في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِاللَّهِ هِيَ الْحَسَلَةُ الَّتِي هِي أَحسن، وبذلك على سبيل الدعاء لهم إلى الله عز وجل، والتنبيه لهم على حججه وبراهينه رجاء إجابتهم إلى الإسلام لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٠] بأن أفرطوا في المجادلة ولم يتأدبوا مع المسلمين فلا بأس بالإغلاظ عليهم والتخشين في مجادلتهم (٣).

لم يلتزم القوم بأدب المناظرة وتماروا فتمنى النبي على أن يكون بينه وبينهم حجابًا. ظهر لهم الحق بالحجة والبرهان - وماذا بعد الحق إلا الضلال - ومع ذلك أصروا على ضلالهم (ولذلك أمر الله نبيه بأن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى عليه السلام بعد ظهور البيان) (3).

وهذا هو موضوع الفصل التالي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نفسه ج ٦ ص ٤٧٥ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر آبن کثیر ج ۲ ص ۹۹۱ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي الشوكاني: فتح القدري ج ٤ ص ٢٠٥ ط ثانية ط مصطفى الحلبي ١٩٦٤م.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٥٢ .

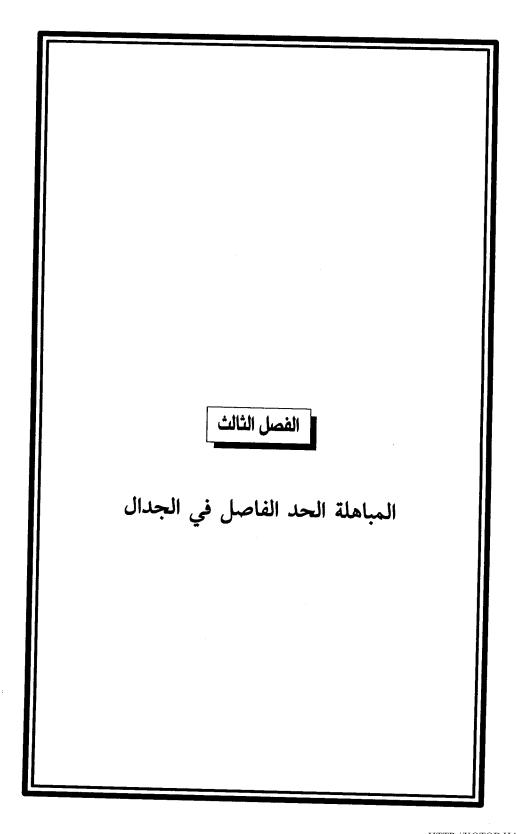

# الفصل الثالث

### المباهلة الحد الفاصل في الجدال

معنى المباهلة

أصل الكلمة بهله بهلا.

والبهل (١١) - بفتح الباء أو ضمها - مع سكون الهاء.

والبهل: اللعن.

يقال: بهله الله بهلا: أي لعنه، وعليه بَهْلة الله وبُهلته أي لعنته.

وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: من ولى من أمور الناس شيئًا ولم يعطهم كتاب الله فعليه بهلة الله أي لعنة الله.

وباهل القوم بعضهم وتباهلوا وابتهلوا: تلاعنوا.

والمباهلة: الملاعنة، يقال: باهلت فلانًا أي لاعنته.

(١) وقد ذكر ابن فارس أن (الباء والهاء واللام) أصول ثلاثة: أحدها التخلية. والثاني جنس من الدعاء، والثالث: قلة في الماء.

فأما الأول فيقولون: بهلته إذا خليته وإرادته ومن ذلك الناقة الباهل وهي التي لا سمة عليها، وأما الآخر فالابتهال والتضرع في الدعاء والمباهلة يرجع إلى هذا فإن المتباهلين يدعو كل واحد منهما على صاحبه قال تعالى ﴿ ثُمَّ مَنْ بَهُ مَلَ فَنَجْعَكُ لَمَّنَتُ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِيبِ ﴾ [آل عمران ٦١:] .

والثالث: البَهْلُ وهُو الماء الَّقلَيلُ ا هـ. ابن فارس مُعجمُ مقاييسُ اللغَّة ج ١ ص ٣١٠، ٣١١ تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الثانية ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م ط الحلبي.

قال الراغب الأصفهاني: أصل البهل جعل الشيء غير مراعى والباهل البعير المخلى عن قيده أو عن سمه أو الخلى ضريعها عن صرار. وأبهلت فلانًا خليته وإرادته تشبيها بالبعير الباهل، والبهل والابتهال في الدعاء الاسترسال فيه والتضرع نحو قوله: ﴿ أَكُمْ نَبَتَهِلَ ﴾ [آل عمران : ٦١] ومن فسر الابتهال باللعن فلأجل أن الاسترسال في هذا المكان لأجل اللعن اهـ. الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن ص ٦٣ تحقيق محمد سيد كيلاني دار المعرفة بيروت.

ومعنى المباهلة: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على الظالم منا، وفي حديث ابن عباس من شاء باهلته أن الحق معي. والابتهال: التضرع والاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل.

وفي التنزيل العزيز ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَمْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَانِبِينَ﴾ [آل عمران :٦١] .

أي يخلص ويجتهد كل منا الدعاء واللعن على الكاذب منا (١). أمر الله لرسوله بأن يدعو وفد نجران إلى المباهلة

تبين لنا مما سبق أن النبي ﷺ ناظرهم وبين لهم بالدلائل والبراهين بطلان ما يعتقدون، وأن الآيات المنزلة على النبي ﷺ بسببهم لم تترك شبهة من شبههم إلا بينت عدم صحتها بالحجة البالغة القاطعة لأعذارهم.

وقد أمر الله نبيه ﷺ أن يدعوهم إلى الإسلام إن جادلوه ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجَهِى لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنُ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَاللَّهُ بَعِيدًا وَاسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكُوا فَإِنْ عَلَيْكَ الْبَكَةُ وَاللَّهُ بَعِيدًا وَالْقِبَادِ ﴾ [آل عمران: ٢٠].

لكنهم لم يقبلوا هذه الدعوة وعادوا ليثيروا الشبهات مرة أخرى، ولذلك نزلت الآيات على النبي عليه لتبين حقيقة عيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله، وترد على شبه المفتونين بخلقه على غير السنة المعتادة بقوله : ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَهُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن بِعَدُونَ فَي الْمُعَتَرِينَ ﴾ [آل عمران :٥٩-٢] فقد جاءك فيكُونُ في اَلْحَيْرُ مِن أَلْمُعَيْنِ إِلَى عمران :٥٩-٢] فقد جاءك

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة (بهل) ص ٣٧٤ ط دار المعارف.

علم اليقين.

وعندما وصلت المناظرات إلى طريق مسدود لا يفيد فيه الحوار، وإلى حالة لا ينجع فيها القول، ولا تنفع فيها إقامة الحجة لم يبق إلا المباهلة.

يقول الطبري: (فلما فصل جل ثناؤه بين نبيه محمد على وبين الوفد من نصارى نجران بالقضاء الفاصل والحكم العادل أمره - إن هم تولوا عما دعاهم إليه من الإقرار بوحدانية الله، وأنه لا ولد له ولا صاحبة، وأن عيسى عبده ورسوله، وأبوا إلا الجدل والمخاصمة - أن يدعوهم إلى الملاعنة) (١).

ولذلك قال الله لرسوله ﷺ: ﴿فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِيلُمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ٱبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَكُلُ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى ٱلْكَلْبِينَ﴾ [آل عمران:٦١] .

﴿ فَمَنْ حَآجَكَ ﴾ أي فمن جادلك يا محمد ﴿ فِيهِ ﴾ في المسيح عيسى ابن مريم ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ الذي بينه الله لك في عيسى أنه عبد الله ورسوله ﴿ فَقُلْ ﴾ لهم قو لا يظهر علمك الحق وارتيابهم الباطل ﴿ تَعَالَوْا ﴾ هـ لم و ﴿ فَنَتُم النَّامَ أَنَا وَأَبْنَا أَء كُم وَفِينَا وَأَنفُسَكُم ثُم ثُم نَبَتَهِ لَ ﴾ هـ لم و إ ﴿ فَنَا أَنفُ اللّه عَلَى الْكَافِينِ ﴾ منا ومنكم في أنه عيسى عبد الله ورسوله (٢).

أي فإن استمروا على محاجتهم إياك مكابرة في هذا الحق أو في شأن عيسى فادعهم إلى المباهلة والملاعنة. ذلك أن تصميمهم على معتقدهم

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ج ٦ ص ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٢) راجع المرجع السابق ج ٦ ص ٤٧٣-٤٧٥، تفسير المنارج ٣ ص ٢٦٤ .

بعد هذا البيان مكابرة محضة بعد ما جاءك من العلم وبينت لهم، فلم يبق أوضح مما حاججتهم به فعلمت أنهم إنما يحاجوك عن مكابرة، وقلة يقين، فادعهم إلى المباهلة بالملاعنة الموصوفة في الآية السابقة (١).

فبعد هذه الدلائل الواضحة والجوابات اللائحة اقطع الكلام معهم وعاملهم بما يعامل به المعاند، وهو أن تدعوهم إلى الملاعنة (٢).

ولذلك قال لهم رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى أمرني إن لم تقبلوا هذا أن أباهلكم» فقالوا: يا أبا القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك (٣).

#### الحكمة من الدعوة إلى المباهلة

إن أمر الله لنبيه ﷺ أن يدعو المحاجين والمجادلين في عيسى من أهل الكتاب إلى الاجتماع والابتهال إلى الله تعالى بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسى لهو دليل على قوة يقين صاحبه وثقته بما يقول (٤).

إنها دعوة إنصاف لا يدعو لها إلا واثق بأنه على الحق (٥).

إن الحكمة من الدعوة إلى المباهلة إذن إظهار الثقة بالاعتقاد واليقين يه.

يقول الشيخ محمد عبده: (أما كون النبي ﷺ والمؤمنين كانوا على يقين مما يعتقدون في عيسى عليه السلام فحسبنا في بيانه قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَمْ لِهِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْمِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦١] فالعلم في هذه المسائل

<sup>(</sup>١) ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير ج ٣ ص ٢٦٤ الدار التونسية للنشر.

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب مج ٤ ج ٨ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الألوسي ج ٣ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير المنارج ٣ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٥) تفسير التحرير والتنوير ج ٣ ص ٢٦٦ .

الاعتقادية لا يراد به إلا اليقين) (١).

وهي أيضًا إلجاء لهم إلى أن يعترفوا بالحق أو يكفوا. كما أن في تقديم من قُدم على النفس في المباهلة - الأبناء والنساء - مع أنها من مظان التلف، الرجل يخاطر لهم بنفسه (٢) إيذانًا بكمال أمنه على وكمال يقينه في إحاطة حفظ الله تعالى بهم ولذلك قدم على جانب المخاطبين (٣).

يقول الزمخشري: (فإن قلت: ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه وذلك أمر يختص به وبمن يكذبه فما معنى ضم الأبناء والنساء؟

قلت: ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك. ولم يقتصر على تعريض نفسه له، وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة. وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب، وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل، ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب ويسمون الذادة عنهم بأرواحهم

<sup>(</sup>١) تفسير المنارج ٣ ص ٢٦٥، ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) علل الزنخشري تقديم الأبناء والنساء على الأنفس بقوله: (وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم وليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون بها) الكشاف ج ١ ص ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الألوسي ج ٣ ص ١٨٧ ، ١٨٨ .

حماة الحقائق) (١).

وأضاف الطاهر بن عاشور حكمة أخرى لإدخال الأبناء والنساء في المباهلة فقال: (وإنما جمع في الملاعنة الأبناء والنساء: لأنه لما ظهرت مكابرتهم في الحق وحب الدنيا، عُلم أن من هذه صفته يكون أهله ونساؤه أحب إليه من الحق كما قال شعيب ﴿ أَرَهْطِي آعَزُ عَلَيْكُم مِنَ اللهِ ﴾ [هود: ٩٢] ، وأنه يخشى سوء العيش وفقدان الأهل ولا يخشى عذاب الآخرة) (٢).

ومثل هذا حدث من يهود بني قريظة، فحينما أحكم النبي على عليهم الحصار تشاوروا فيما بينهم، وعرض عليهم زعيمهم كعب بن أسد خلالا ثلاثًا: عرض عليهم اتباع النبي على وتصديقه بعد علمهم ومعرفتهم أنه هو النبي، فأبوا ورفضوا، وعرض عليهم قتل الأبناء والنساء والخروج لقتال النبي، فأبوا أيضًا. وقالوا: نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش من بعدهم، وعرض عليهم أيضًا الخروج ليلة السبت لمحاربة النبي فرفضوا بحجة عدم إفساد السبت .

وقد أورد الفخر الرازي سؤالا عن الحكمة من دخول الأبناء في المباهلة وأجاب عنه فقال (الأولاد إذا كانوا صغار لم يجز نزول العذاب بهم. وقد ورد في الخبر أنه صلوات الله عليه أدخل في المباهلة الحسن والحسين عليهما السلام فما الفائدة فيه؟

الجواب: إن عادة الله تعالى جارية بأن عقوبة الاستئصال إذا نزلت

<sup>(</sup>١) الكشاف ج ١ ص ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ج ٣ ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) راجع هذا الموضوع في السيرة النبوية لابن هشام ج ٢ ص ١٧٣، ١٧٤ .

بقوم هلكت معهم الأولاد والنساء، فيكون ذلك في حق البالغين عقابًا، وفي حق الصبيان لا يكون عقابًا، بل يكون جاريًا مجرى إماتتهم وإيصال الآلام والأسقام إليهم، ومعلوم أن شفقة الإنسان على أولاده وأهله شديدة جدًّا فربما جعل الإنسان نفسه فداء لهم وجُنّة لهم، وإذا كان كذلك فهو عليه الصلاة والسلام أحضر صبيانه ونساءه مع نفسه وأمرهم أن يفعلوا مثل ذلك ليكون ذلك أبلغ في الزجر، وأقوى في تخويف الخصم، وأدل على وثوقه صلوات الله عليه وعلى آله بأن الحق معه) (1).

# المراد بالأبناء والنساء والأنفس في الآية

من العلماء من يرى أن المراد بالأبناء الحسن والحسين، وبالنساء فاطمة، وبالنفس نفسه على وعلى بن أبي طالب رضي الله عنه.

واستدل أصحاب هذا الرأي بما روى من أن النبي ﷺ اختار للمباهلة عليًا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم.

ففي رواية البيهقي (فلما أصبح رسول الله ﷺ الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل (٢) له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة وله يومئذ عدة نسوة) (٣).

وفي رواية لمسلم والترمذي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ﴾

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب مج ٤ ج ٨ ص ٩١ .

 <sup>(</sup>۲) الخملة والخميلة: القطيفة والخملة ثوب مخمل من صوف كالكساء ونحوه.
 والخميل: الثياب المخملة راجع لسان العرب باب خمل ص ١٢٦٨ ط دار المعارف.

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة مج ٥ ص ٣٨٨ .

آل ممران :٦١] دعا رسول الله ﷺ عليًّا وفاطمة وحسنًا وحسينًا فقال اللهم هؤلاء أهلى (١).

وفي رواية للأصفهاني (جاء رسول الله ﷺ ومعه علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين فقال رسول الله ﷺ إن أنا دعوت فأمنوا أنتم) (٢).

واستدل أيضًا بما رواه الحاكم في مستدركه عن جابر قال ﴿وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ ﴾ [آل عمران :٦١] رسول الله وعلي بن أبي طالب ﴿ أَبنَاءَنا ﴾ [آل عمران :٦١] الحسن والحسين ﴿ وَنِسَاءَنا ﴾ [آل عمران :٦١] فاطمة (٣).

قال الألوسي: (وهذا الذي ذكرناه من دعائه ﷺ هؤلاء الأربعة المتناسبة رضي الله عنهم هو المشهور والمعول عليه لدى المحدثين) (٤).

وهناك من يرى أن المراد بالأبناء والنساء والأنفس ليس قاصرًا على ما ذكر سابقًا وإنما المراد عموم جماعة المؤمنين (٥).

واستدل أصحاب هذا الرأي بما أخرجه ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والترمذي أبواب تفسير القرآن وسورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ج ٢ ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) هكذا رواه الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسى عن أحمد بن محمد الأزهري عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن هند بمعناه ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (تفسير ابن كثير ج ١ ص ٣٧١).

 <sup>(</sup>٤) الألوسي ج ٣ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) راجع تفسير الخازن ج ١ ص ٣٥٩، وبهامشه تفسير البغوي ط ثانية ط مصطفى الحلبي ١٣٧٥ هـ القاهرة.

﴿ فَقُلَ تَمَالُوَا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ ﴾ [آل عمران :٦١] الآية. قال: فجاء بأبي بكر وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده وبعلي وولده) (١).

يقول محمد رشيد رضا: (والظاهر أن الكلام في جماعة المؤمنين) (٢).

ويضاف إلى هذا أن كلمة «نساءنا» - كما ذكر الشيخ محمد عبده - (لا يقولها العربي ويريد بها بنته لا سيما إذا كان له أزواج، ولا يفهم هذا من لغتهم، وأبعد من ذلك أن يراد بأنفسنا على عليه الرضوان، ثم إن وفد نجران الذين نزلت فيهم الآية لم يكن معهم نساؤهم وأولادهم، وكل ما يفهم من الآية أمر النبي على أن يدعو المحاجين والمجادلين في عيسى من أهل الكتاب إلى الاجتماع رجالاً ونساء وأطفالا، ويجمع هو المؤمنين رجالاً ونساء وأطفالاً ويبتهلون إلى الله تعالى بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسى) (٣).

ثم يقول: وفي قوله: ﴿نَدُّعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٦١] وجهان:

أحدهما: أن كل فريق يدعو الآخر. فأنتم تدعون أبناءكم ونحن ندعوا أبناءنا وهكذا الباقي.

وثانيهما: أن كل فريق يدعو أهله فنحن المسلمين ندعوا أبناءنا ونساءنا وأنفسنا، وأنتم كذلك، ولا إشكال في وجه من وجهي التوزيع في دعوة الأنفس وإنما الإشكال فيه على قول الشيعة ومن شايعهم على القول بالتخصيص) (٤).

 <sup>(</sup>۱) راجع تفسير المنارج ٣ ص ٢٦٥، الشوكاني: فتح القديرج ١ ص ٣٤٨ ط ثانية ط مصطفى الحلبي ١٩٦٤ م.

<sup>(</sup>٢) تفسير المنَّار ج٣ ص ٢٦٥ (٣) نفسه: نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٤) نفسه ج ٣ ص ٢٦٦ .

ويبدو أن الذي حمل الشيخ محمد عبده على هذا التأويل والتأكيد عليه هو تفسير الشيعة لهذه الآية وتخصيصها لتتمشى مع مذهبهم كما سنبين فيما بعد.

وإلى هذا الرأي ذهب الطاهر بن عاشور حيث قال: (والظاهر أن المراد بضمير المتكلم المشارك أنه عائد على النبي ﷺ ومن معه من المسلمين والذين يحضرهم لذلك وأبناء أهل الوفد ونسائهم اللائي كن معهم.

والنساء: الأزواج لا محالة وهو إطلاق معروف عند العرب إذا أضيف لفظ النساء إلى واحد أو جماعة دون ما إذا ورد غير مضاف قال تعالى:
﴿ يَلْنِسَآ اَلنَّيِ ﴾ [الأحزاب: ٣٠] وقال ﴿ وَنِسَآ اِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٩] .

والأنفس: أنفس المتكلمين وأنفس المخاطبين أي إيانا وإياكم، وأما الأبناء فيحتمل أن المراد شبانهم، ويحتمل أن يشمل الصبيان، والمقصود أن تعود عليهم آثار الملاعنة (١).

ربما يَرِد على هذا الرأي أن أغلب الروايات متفقة على أن النبي دعا علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وهذا يعني أنهم هم المقصودون من الآية.

لكن قد يُرد على هذا بأن تطبيق الآية على هذا المعنى لا يكون متفقًا مع ما هو معروف في اللغة العربية.

إضافة إلى أن دعوة النبي لهؤلاء - كما ذكرت الروايات - لا يعني أنهم المقصودون من الآية وحدهم، فربما دعاهم النبي واختارهم ليكون أبلغ

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير ج ٣ ص ٢٦٥، ٢٦٦ .

في الحجة على القوم.

وأعتقد أن سبب الخلاف بين الرأيين راجع إلى أن دعوة النبي لهؤلاء هل تعني التخصيص أو لا؟

وعلى كل فإن دعوة النبي لعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين تدل على مكانتهم ومنزلتهم وفضلهم، لكن يبقى أمر تفسير الآية: هل التخصيص أو العموم؟

ولابن عطية رأي في هذا الموضوع - يمكننا به الجمع بين الرأيين حيث قال: (وظاهر الأمر أن النبي على جاءهم بما يخصه، ولو عزموا استدعى المؤمنين بأبنائهم ونسائهم، ويحتمل أنه كان يكتفي بنفسه وخاصته) (١).

استدلال الشيعة بالآية على خلافة علي بن أبي طالب ومناتشتهم

استدل الشيعة بهذه الآية على أولوية علي كرم الله وجهه بالخلافة بعد رسول الله على بناءً على رواية مجيء علي كرم الله وجهه مع رسول الله على، ووجه أن المراد حينئذ بأبنائنا الحسن والحسين وبنسائنا فاطمة وبأنفسنا على، وإذا صار نفس الرسول - وظاهر أن المعنى الحقيقي مستحيل - تعين أن يكون المراد المساواة، ومن كان مساويًا للنبي على! فهو أفضل وأولى بالتصرف من غيره، ولا معنى للخليفة إلا ذلك (٢).

 <sup>(</sup>١) ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ٣ ص ١٥٣ تحقيق عبد الله
 الأنصاري وغيره ط أولى ١٤٠٢ هـ قطر – الدوحة.

<sup>(</sup>۲) الألوسي ج ٣ ص ١٨٩.

وقد ذكر (الطوسي) - أحد علماء الاثنى عشرية - (الموسوم بشيخ الطائفة) أن آية المباهلة هي دليل على أفضلية على بن أبي طالب على جميع الصحابة فقال (استدل أصحابنا بهذه الآية على أن أمير المؤمنين (ع) (١) كان أفضل الصحابة من وجهين:

أحدهما: أن موضوع المباهلة ليتميز المحق من المبطل وذلك لا يصح أن يفعل إلا بمن هو مأمون الباطن مقطوعًا على صحة عقيدته أفضل الناس عند الله.

الثاني: أنه عَلَيْ جعله مثل نفسه بقوله: ﴿ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٦١] لأنه أراد بقوله: ﴿ أَبْنَاءَنَا ﴾ [آل عمران: ٦١] الحسن والحسين (ع) بلا خلاف، وبقوله: ﴿ وَنِسَاءَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٦١] فاطمة (ع) وبقوله ﴿ وَأَنفُسَنَا ﴾ [آل عمران: ٦١] فاطمة (ع) وبقوله ﴿ وَأَنفُسَنَا ﴾ [آل عمران: ٦١] أراد به نفسه ونفس علي (ع) لأنه لم يحضر غيرهما بلا خلاف، وإذا جعله مثل نفسه وجب ألا يدانيه أحد في الفضل ولا يقاربه) (٢٠).

وزاد على ذلك بأن الحسن والحسين كانا أفضل الصحابة بعد أبيهما وجدهما فقال (ومتى قيل لهم إنه أدخل في المباهلة الحسن والحسين (ع) مع كونها غير بالغين وغير مستحقين للثواب، وإن كانا مستحقين للثواب لم يكونا أفضل الصحابة.

قال لهم أصحابنا: إن الحسن والحسين (ع) كانا بالغين مكلفين لأن البلوغ وكمال العقل لا يفتقر إلى شرط مخصوص، ولذلك تكلم عيسى في المهد بما دل على كونه مكلفًا عاقلًا.

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل: ويعني (عليه السلام).

 <sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان في تفسير القرآن مج ٢ ص . ٤٨٥ تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي.
 دار إحياء التراث العربي ط أولى.

وقالوا أيضًا - أعني أصحابنا -: إنهما كانا أفضل الصحابة بعد أبيهما وجدهما لأن كثرة الثواب ليس بموقوف على كثرة الأفعال، فصغر سنهما لا يمنع من أن تكون معرفتها وطاعتهما لله، وإقرارهما بالنبي على وجه يستحق به من الثواب ما يزيد على ثواب كل من عاصرهما سوى جدهما وأبيهما (1).

هذا كلام فيه نظر ويحتاج إلى أدلة تثبت ما يقول. مقارنة بما صحعن رسول الله على غيره من الصحابة، وأفضلية عمر رضي الله عنه على غيره من الصحابة غير أبي بكر، وأفضلية عمر رضي الله عنه على غيره من الصحابة غير أبي بكر، وأفضلية عثمان بن عفان على غيره من الصحابة غير أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين (٢).

ونقل ابن تيمية عن علمائهم قولهم: (إن الآية دليل على ثبوت الإمامة لعلي لأنه تعالى قد جعله نفس رسول الله على الاتحاد محال. فيبقى المراد بالمساواة له الولاية.

وأيضًا لو كان غير هؤلاء مساويًا لهم وأفضل منهم في استجابة الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه لأنه في موضع الحاجة، وإذا كانوا هم الأفضل تعينت الإمامة فيهم) (٣).

وقد حكى فخر الدين الرازي عن أحد علماء الاثنى عشرية قوله بتفضيل علي بن أبي طالب على سائر الأنبياء سوى النبي محمد مستدلاً

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا كتب السنة النبوية أبواب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية: منهاج السنة المجلد الثاني ج ٤ ص ٣٣، ٣٤، بهامشه كتاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول دار الكتب العلمية - بيروت.

بآية المباهلة.

يقول الرازي: (إنه كان في «الري» رجل يقال له: محمود بن الحسن الحمصى (1)، وكان معلم الاثنى عشرية وكان يزعم أن عليًا رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد عليه. قال: والذي يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٦١] وليس المراد بقوله: ﴿وَأَنفُسَنَا ﴾ نفس محمد لأن الإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره، وأجمعوا على أن ذلك الغير كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فدلت الآية على أن نفس علي هي نفس محمد، ولا يمكن أن يكون المراد منه أن هذه النفس مثل المراد منه أن هذه النفس هي عين تلك النفس، فالمراد أن هذه النفس مثل تلك النفس، وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه.

ترك العمل بهذا العموم في حق النبوة، وفي حق الفضل لقيام الدلائل على أن محمدًا عليه الصلاة والسلام كان نبيًا، وما كان علي كذلك، ولانعقاد الإجماع على أن محمدًا عليه الصلاة والسلام كان أفضل من علي رضي الله عنه، فيبقى فيما وراءه معمولاً به. ثم الإجماع دل على أن محمدًا عليه الصلاة والسلام كان أفضل من سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيلزم أن يكون على أفضل من سائر الأنبياء. فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية) (٢).

وأما سائر الشيعة - كما يقول الرازي - فقد كانوا قديمًا وحديثًا يستدلون

<sup>(</sup>۱) محمود بن علي الحسن الحمصى الرازي المتوفى ٥٨٣ أو بعدها بقليل. يُعد من أعلام الشيعة وشيوخهم البارزين راجع عبد الله نعمة: فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم ص ٦١١ دار الفكر اللبناني. ط أولى ١٩٨٧ بيروت.

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب مج ٤ ج ٨ ص ٨٩، ٩٠ .

بهذه الآية على أن عليًّا رضي الله عنه مثل نفس محمد عليه الصلاة والسلام إلا فيما خصه الدليل - أي النبوة والفضل - وكان نفس محمد أفضل من الصحابة رضوان الله عليهم فوجب أن يكون نفس علي أفضل أيضًا من سائر الصحابة. هذا تقدير كلام الشيعة (١).

وجه استدلال الشيعة بهذه الآية إذن هو أن المقصود بد «أنفسنا» أي : علي أنه مثل نفس النبي محمد على أنه مما يعني أنه مساوله - فيما عدا النبوة والفضل - وهذه المساواة تدل على أفضليته على غيره من الصحابة، أو أفضليته على باقي الأنبياء - كما حكى ذلك الرازي عن علمائهم - ولذلك فهو أحق بالخلافة والولاية من غيره.

هذا هو منطق الشيعة وتفسيرهم لهذه الآية واستدلالهم بها على أحقية علي بن أبي طالب بالخلافة وأولويته على غيره.

# وقد أجيب عن ذلك بما يلي:

أولاً: بالنسبة للنقطة الأولى في الاستدلال - وهي قولهم إن المراد بدانفسنا» على - يمكن أن يرد عليها بأنه قد لا يسلم لكم أن المراد بدانفسنا» على رضي الله عنه بل المراد نفسه الشريفة على أو يكون على بن أبي طالب داخلاً في الأبناء، وفي العرف - كما يقول الألوسي - يعد الختن ابنا من غير ريبة. ويلتزم عموم المجاز إن قلنا إن إطلاق الابن على ابن البنت حقيقة. وإن قلنا: إنه مجاز لم يحتج إلى القول بعمومه، وكان إطلاقه على الإمام على وابنيه رضي الله عنهم على حد سواء في المجازية (٢).

<sup>(</sup>۱) نفسه ص ۹۰ .

<sup>(</sup>۲) الألوسي ج ٣ ص ١٨٩ .

وقد أورد الألوسي اعتراض الشيعة على هذا التخريج ورد عليه فقال: وقول الطبرسي - وغيره من علمائهم - إن إرادة نفسه الشريفة على من أنفسنا لا تجوز لوجود ﴿نَدَعُ ﴾ والشخص لا يدع نفسه هذيان من القول. إذ قد شاع وذاع في القديم والحديث دعته نفسه إلى كذا، ودعوت نفسي إلى كذا، وطوعت له نفسه، وأمرت نفسي، وشاورتها إلى غير ذلك من الاستعمالات الصحيحة الواقعة في كلام البلغاء. فيكون حاصل (ندع أنفسنا) نحضر أنفسنا، وأي محذور في ذلك على أنا لو قررنا (علي بن أبي طالب) من قبل النبي لمصداق أنفسنا فمن نقرره من قبل الكفار مع أنهم مشتركون في صيغة ﴿نَدَعُ ﴾ إذ لا معنى لدعوة النبي على إياهم وأبناءهم ونساءهم بعد قوله: ﴿تَمَالُونَ ﴾ كما لا يخفى (١).

ثانيًا: لو سلمنا - كما يقول الألوسي - أن المراد به ﴿ أَنفُسِنا ﴾ على لكن لا نسلم أن المراد بالنفس بمعنى القريب والشريك في الدين والملة.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَقَنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ [البقرة:٥٤] وقوله: ﴿ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُرُ ﴾ [الحجرات:١١] وقوله: ﴿ لَوَلاّ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا﴾ [النور:١٢] .

فلعله لما كان لعلي رضي الله عنه اتصال بالنبي ﷺ في النسب والمصاهرة واتحاد الدين عبر عنه بالنفسي وحينئذ لا تلزم المساواة التي هي عماد استدلالهم (٢٠). فإن أحدًا لا يساوي رسول الله ﷺ لا عليًا ولا

<sup>(</sup>١) نفسه، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، نفس الصفحة.

غيره. وهذا اللفظ الذي استدل به الشيعة - أنفسنا - في لغة العرب لا يقتضى المساواة (١).

وفي الآيات التي أوردناها سابقًا دليل على ذلك.

فقوله تعالى في قصة الإفك: ﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرً ﴾ [النور: ١٢] ولم يوجب ذلك أن يكون المؤمنون والمؤمنات متساوين.

وقوله تعالى في قصة بني إسرائيل: ﴿ فَأَقَنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٠] أي يقتل بعضكم بعضا ولم يوجب ذلك أن يكونوا متساوين، ولا أن يكون من عبد العجل مساويًا لمن لم يعبده، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُو ﴾ [الحجرات: ١١] أي لا يلمز بعضكم بعضًا فيطعن عليه ويعيبه، وهذا نهي لجميع المؤمنين أن لا يفعل بعضهم ببعض هذا الطعن والعيب مع أنهم غير متساوين لا في الأحكام ولا في الفضيلة، ولا الظالم كالمظلوم، ولا الإمام كالمأموم (٢).

ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلاَهِ تَقَلُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة : ٨٥] أي يقتل بعضكم بعضًا، وإذا كان اللفظ في قوله: ﴿ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ﴾ [آل عمران : ٦١] كاللفظ في قوله: ﴿ وَلا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [الحجرات : ١١] ، وقوله: ﴿ وَلاَ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِن وَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مناك وأشد، بل هذا اللفظ يدل على المجانسة والمشابهة، فكذلك هناك وأشد، بل هذا اللفظ يدل على المجانسة والمشابهة،

<sup>(</sup>١) منهاج السنة المجلد الثاني ج ٤ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) نفسه، نفس الصفحة.

والتجانس والمشابهة يكون بالاشتراك في الإيمان.

المؤمنون إخوة في الإيمان وهو المراد بقوله: ﴿ لَوْلا الله عَمْهُوهُ طَنّ الْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُعْرِفِهِم المنافق الحجرات: ١١] وقد يكون بالاشتراك في الدين وإن كان فيهم المنافق كاشتراك المسلمين في الإسلام الظاهر، وإن كان مع ذلك الاشتراك في النسب فهو أوكد، وقوم موسى كانوا أنفسنا بهذا الاعتبار، وقوله تعالى: ﴿ نَنْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءً كُمْ وَانفُسُنَا وَانفُسنا في الدين والنسب، رجالنا ورجالكم أي الرجال الذين هم من جنسنا في القرابة فقط لأنه والرجال الذين هم من جنسكم، والمراد التجانس في القرابة فقط لأنه قال: ﴿ أَبْنَاءَكُمُ وَنِسَاءً كُمُ وَنِسَاءً كُمْ وَالْمَالُولَاد وذكر الرجال فعلم أنه أراد الأقربين إلينا من الذكور والإناث من الأولاد والعصبة، ولهذا دعا الحسن والحسين من الأبناء، ودعا فاطمة من والنساء، ودعا عليًّا من رجاله ولم يكن عنده أحد أقرب إليه نسبًا من هؤلاء وهم الذين أدار عليهم الكساء (١).

على أنه لو كان المراد مساواته في جميع الصفات للزم الاشتراك في النبوة والخاتمية والبعثة إلى كافة الخلق ونحو ذلك. وهو باطل بالإجماع لأن التابع دون المتبوع.

ولو كان المراد المساواة في البعض لم يحصل الغرض لأن المساواة في بعض صفات الأفضل والأولى بالتصرف لا تجعل من هي له أفضل وأولى بالتصرف بالضرورة (٢٠).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>۲) الألوسي ج ٣ ص ١٨٩ .

ثالثًا: إن المباهلة إنما تحصل بالأقربين إليه، وإلا فلو باهلهم بالأبعدين في النسب وإن كانوا أفضل عند الله لم يحصل المقصود، فإن المراد أنهم يدعون الأقربين كما يدعو هو الأقرب إليه والنفوس تحنو على أقاربها ما لا تحنو على غيرهم، وكانوا يعلمون أنه رسول الله ﷺ ويعلمون أنهم إن باهلهم نزلت البهلة عليهم وعلى أقاربهم فاجتمع الخوف على أنفسهم وعلى أقاربهم فكان ذلك أبلغ في امتناعهم، وإلاَّ فالإنسان قد يختار أنَّ يهلك ويحيا ابنه والشيخ الكبير أن يختار الموت إذا بقي أقاربه في نعمة ومال، وهذا موجود كثير فطلب منهم المباهلة بالأبناء والنساء والرجال والأقربين من الجانبين، فلهذا دعا هؤلاء، وآية المباهلة نزلت سنة عشر لما قدم وفد نجران ولم يكن النبي ﷺ قد بقى من أعمامه إلا العباس، والعباس لم يكن من السابقين الأولين ولا كان له به اختصاص كعلى، وأما بنو عمه فلم يكن فيهم مثل علي وكان جعفر قد قتل قبل ذلك حيث قتل بمؤتة سنة ثمان، فتعين علي رضي الله عنه وكونه تعين للمباهلة إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه لا يوجب أن يكون مساويًا للنبي عَلَيْتُ في شيء من الأشياء بل ولا يكون أفضل من سائر الصحابة مطلقًا، بل له بالمباهلة نوع فضيلة وهي مشتركة بينه وبين فاطمة وحسن وحسين ليست من خصائص الإمامة، فإن خصائص الإمامة لا تثبت للنساء، ولا يقتضي أن يكون من باهل به أفضل من جميع الصحابة، كما لم يوجب أن تكون فاطمة وحسن وحسين أفضل من جميع الصحابة <sup>(١)</sup>.

يقول ابن تيمية (وأما آية المباهلة فليست من الخصائص، بل دعا عليًا وفاطمة وابنيهما ولم يكن ذلك لأنهم أفضل الأمة بل لأنهم أخص أهل بيته كما في جديث الكساء (٢): «للهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا».

<sup>(</sup>١) منهاج السنة المجلد الثاني ج ٤ ص ٣٤ .

 <sup>(</sup>۲) راجع تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٤٨٣ الحديث رواه الترمذي وأحمد ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب: فضائل الحسن والحسين.

ولا ريب أن علي بن أبي طالب أعظم الناس قدرًا من الأقارب، فله من مزية القرابة والإيمان ما لا يوجد لبقية القرابة فدخل في ذلك المباهلة، وذلك لا يمنع أن يكون في غير الأقارب من هو أفضل منه لأن المباهلة وقعت في الأقارب) (١).

رابعًا: استدل الشيعة بآية المباهلة على أفضلية على كرم الله وجهه على غيره من الصحابة من وجهة أن المباهلة دعاء، وهذا يتطلب اختيار من هم أفضل الناس عند الله استجابة للدعاء، وقالوا: لو كان هناك أفضل ممن اختيروا للمباهلة في استجابة الدعاء لأمر الله رسوله بأخذهم معه.

في الرد على هذا يقول ابن تيمية: (لم يكن المقصود إجابة الدعاء، فإن دعاء النبي على وحده كاف، ولو كان المراد بمن يدعوه معه أن يستجاب دعاؤه لدعا المؤمنين كلهم ودعا بهم كما كان يستسقى بهم وكما كان يستفتح بصعاليك المهاجرين وكان يقول فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم (٢) بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم، ومن المعلوم أن هؤلاء وإن كانوا مجابين فكثرة الدعاء أبلغ في الإجابة لكن لم يكن المقصود من دعوة من دعاه إجابة دعائه بل لأجل المقابلة بين الأهل والأهل. ونحن نعلم بالاضطرار أن النبي على لو دعا أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير نعلم بالاضطرار أن النبي الله المقابلة بين الأهل وعثمان وطلحة والزبير

<sup>(</sup>١) ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد ابن القاسم المجلد الرابع ص ٤١٩ مكتبة المعارف - الرباط المغرب.

<sup>(</sup>٢) في هذا الباب أحاديث منها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/٣٢٣، ٣٢٤)، (١/ ١٧٣) من حديث مكحول عن سعد قال: قلت: يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: «ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»، وأخرج البخاري في كتاب الجهاد، باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب (٢٨٩٦) عن مصعب بن سعد قال: (رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونه فقال النبي ﷺ: «هل تنصرون إلا بضعفائكم») قال الحافظ أي ببركتهم ودعائهم (فتح الباري ج ٦ ص ١٠٤)، وأخرجه النسائي ٦/٥٥ بلفظ: (إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم).

وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم للمباهلة لكانوا من أعظم الناس استجابة لأمره، وكان دعاء هؤلاء وغيرهم أبلغ في إجابة الدعاء ولكن لم يأمره الله سبحانه بأخذهم لأن ذلك لا يحصل به المقصود) (١).

ثم يضيف قائلاً: (فإن المقصود أن أولئك يأتون بمن يشفقون عليه طبعًا كأبنائهم ونسائهم ورجالهم الذين هم أقرب الناس إليهم فلو دعا النبي على قومًا أجانب لأتى أولئك بأجانب ولم يكن يشتد عليهم نزول البهلة بأولئك الأجانب كما يشتد عليهم نزولها بالأقربين إليهم، فإن طبع البشر يخاف على أقربيه ما لا يخاف على الأجانب فأمر النبي على أن يدعو قرابته وأن يدعو أولئك قرابتهم والناس عند المقابلة تقول كل طائفة للأخرى: أرهنوا عندنا أبناءكم ونساءكم فلو رهنت إحدى الطائفتين أجنبيًا لم يرض أولئك، كما أنه لو دعا النبي على الأجانب لم يرض أولئك المقابلون له، ولا يلزم أن يكون أهل الرجل أفضل عند الله إذا قابل بهم لمن يقابله بأهله) (٢).

خامسًا: إن ذلك دل على خلافة علي رضي الله عنه - كما زعموا - لزم كون علي كرم الله وجهه إماما في زمنه على وهو باطل بالاتفاق، وإن قيد بوقت دون وقت فمع أن التقييد مما لا دليل عليه في اللفظ لا يكون مفيدًا للمدعى إذ هو غير متنازع فيه لأن أهل السنة يثبتون إمامته في وقت دون وقت، فلم يكن هذا الدليل قائمًا في محل النزاع ولضعف الاستدلال به في هذا المطلب بل عدم صحته (٣).

(٢) نفسه، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة مج ۲ ج ٤ ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الألوسي ج ٣ ص ١٨٩ .

سادسًا: أما دعوى أن اختيار علي بن أبي طالب للمباهلة دليل على أفضليته على جميع الأنبياء سوى محمد على فيجاب عنها بأنه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمدًا على أفضل من على رضي الله عنه فكذلك انعقد الإجماع بينهم على أن النبي أفضل ممن ليس بنبي وأجمعوا على أن عليًا رضي الله عنه ما كان نبيًا، فلزم القطع بأن ظاهر الآية كما أنه مخصوص في حق محمد على فكذلك مخصوص في حق سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (1).

أي أنه إذا دلت الآية على أفضلية محمد ﷺ على عليّ رضي الله عنه فهي بالضرورة دالة على أفضلية جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على علي كرم الله وجهه.

وبالجملة فإن أحدًا من المسلمين لا يمكن أن ينكر فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومكانته السامية في الإسلام ولا يستطيع أحد أن ينكر مكانته عند رسول الله على ومحبته له، ولا يجوز ولا يحق لأحد أن ينزل من قدره رضي الله عنه أو أن يجعله في غير مكانه اللائق به لكن النقاش يدور هنا حول أفضليته على جميع الصحابة وأحقيته بالخلافة من غيره.

# المشاورات التي دارت بين نصارى نجران بشأن المباهلة

ذكر البيهقي في دلائل النبوة رواية وفد نصارى نجران - وقد تحدثنا عن جزء منها فيما سبق - التي تبين أن النبي ﷺ أرسل لهم كتابًا، وأنهم تشاوروا في أمره، ثم اجتمع رأيهم على أن يرسلوا وفدًا لرسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب مج ٤ ج ٨ ص ٩٠ .

وحينما جاءوا إلى رسول الله ناقشهم وناظرهم ودعاهم إلى الحق فأبوا، ثم عرض عليهم المباهلة، خرج النبي على ومعه الحسن والحسين وعلي وفاطمة للملاعنة في انتظار خروج وفد نجران وهنا تشاور الوفد في هذا الأمر: أيخرجون أم لا ؟!!

قال شرحبيل لصاحبيه: يا عبد الله بن شرحبيل، ويا جبار بن فيض قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يَردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي، وإني والله أرى أمرًا مقبلاً، إن كان هذا الرجل ملكًا مبعوثًا فكنا أول العرب طعنًا في عينه وردًا عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة، وإنّا لأدنى العرب منهم جوارا، وإن كان هذا الرجل نبيًّا مرسلاً فلاعناه فلا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك.

فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم، فقد وضعتك الأمور على ذراع، فهات رأيك؟

فقال: رأيي أن أُحَكِّمه فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا.

فقالا له: أنت وذاك <sup>(١)</sup>.

حينما رأوا أن الأمر جد خطير وأنهم لا بد وأن يستقروا على أمر ليبلغوه رسول الله ﷺ إما اتباع الحق والاعتراف بصحة ما جاء به النبي

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة مج ٥ ص ٣٨٨ .

أو الخروج للملاعنة - بدأوا سلسلة من المشاورات فيما بينهم، وأشار عليهم بالرأي رئيس وفدهم شرحبيل بن وداعة الذي وصفته الرواية بأنه كان من أهل همدان ولم يكن أحد يدعى قبله لإبداء الرأي والمشورة إذا نزلت بالقوم معضلة أو حلت بهم مشكلة لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب.

وكان رأيه الذي أشار به قبل المجيء لرسول الله على حينما دفع إليه الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عيه وسلم إليه بأنه قد يكون هو الرسول الموعود الذي بشرت به كتبهم ثم قال (ليس لي في النبوة رأي)، وقال: (لو كان أمر من أمر الدنيا أشرت عليك فيه، وجهدت لك).

ولذلك فإن الوفد طلبوا منه الرأي واستمعوا إلى مشورته .

شرح شرحبيل لهم الوضع موضحًا أنهم لا يمكنهم الدخول مع محمد عليه أنها الملاعنة ولا يمكنهم في نفس الوقت أن يعادوه أو أن يقفوا أمام دعوته موقف العداء، ولذلك سألوه الرأي، وكان رأيه أن يحكم النبي عليه فيهم معللا ذلك بأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل.

حاولوا بهذا الخروج من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه.

ذهبوا إلى رسول الله على فتلقى شرحبيل رسول الله على فقال: إني قد رأيت خيرًا من ملاعنتك، فقال: «وما هو؟» قال شرحبيل: حكمك اليوم إلى الليل، وليلتك إلى الصباح فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله على: «لعل وراءك أحد يثرب عليك!!» فقال شرحبيل: سل صاحبي. فسألهما. فقالا له: ما ترد الوادي ولا تصدر إلا عن رأي شرحبيل فقال رسول الله على: «كافر» أو قال: «جاحد موفق» (۱).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نفس الصفحة.

وروى الطبري عن عامر قال (فأمر رسول الله على بملاعنة أهل نجران فتواعدوا أن يلاعنوه، وواعدوه الغد فانطلقوا إلى السيد والعاقب وكانا أعقلهم فتابعاهم، فانطلقوا إلى رجل منهم عاقل فذكروا له ما فارقوا عليه رسول الله على فقال: ما صنعتهم!! وندّمهم (۱)، وقال لهم: إن كان نبيًا ثم دعا عليكم لا يغضبه الله فيكم أبدًا، ولئن كان ملكا فظهر عليكم لا يستبقيكم أبدًا. قالوا: فكيف لنا وقد واعدنا! فقال لهم: إذا غدوتم إليه فعرض عليكم الذي فارقتموه عليه، فقولوا: «نعوذ بالله»! فإن دعاكم أيضًا فقولوا له: «نعوذ بالله»! ولعله أن يعفيكم من ذلك، فلما غدوًا غدا النبي فقولوا له: «نعوذ بالله»! ولعله أن يعفيكم من ذلك، فلما غدوًا غدا النبي الذي فارقوه عليه بالأمس، فقالوا: «نعوذ بالله»! ثم دعاهم فقالوا «نعوذ بالله» مرارًا...) (۲).

نصحهم أعقلهم بالتخلص من الوعد بأن يقولوا «نعوذ بالله» أي نستجير بالله ونلجأ إليه ونعتصم به .

وفي رواية ابن إسحاق: (فلما أتى رسول الله على الخبر من الله عنه، والفصل من القضاء بينه وبينهم، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردّوا ذلك عليه، دعاهم إلى ذلك، فقالوا له: يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا عنه، ثم خلوا بالعاقب، وكان ذا رأيهم (٣) فقالوا: يا عبد المسيح: ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدًا لنبي مرسل، ولقد جاءكم

<sup>(</sup>١) ندمهم (مشددة الدال) لامهم حتى حملهم على الأسف والندم.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ج ٦ ص ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٣) أي صاحب الرأي والتدبير يستشار فيما يعرض لهم لعقله وحسن رأيه.

بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتهم ما لاعن قوم نبيًّا قط فبقى كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم، والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل، ثم انصرفوا إلى بلادكم) (١) حتى يريكم زمنٌ رأيه (٢). تشاوروا وشاوروا غيرهم في أمر الملاعنة (٣) وكانت النتيجة أنهم لن يجرؤوا على أن يقدموا عليها، فنكصوا عن ذلك وخافوا ولم يجيبوا إلى المباهلة.

## امتناعهم عن المباهلة

وكان القرار النهائي إذن لهذه المشاورات رفض المباهلة بأي حال من الأحوال (فأتوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك، وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا) (٤).

عن قتادة قال: بلغنا أن نبي الله ﷺ خرج ليداعى - أي ليلاعن - أهل نجران فلما رآوه خرج، هابوا وفرقوا فرجعوا.

وفي رواية أخرى: لما أراد النبي ﷺ أهل نجران أخذ بيد حسن وحسن وقال لفاطمة: اتبعينا فلما رأى ذلك أعداء الله رجعوا) (٥٠).

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام ج ٢ ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) هذه زيادة في تفسير الطبري ج ٦ ص ٤٨٠ والمعنى حتى يمضي زمن وتتقلب أحوال، فترون عاقبة أمره ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في بعض الروايات أنهم ذهبوا إلى بني قريظة والنضير وقينقاع فاستشاروهم فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه فهو النبي الذي يجدونه في التوراة والإنجيل (راجع ابن الجوزي: الوفا بأحوال المصطفى ص ٥٩، الألوسى ج ٣ ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٨٥، الطبري ج ٦ ص ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ج ٦ ص ٤٨١ .

والسؤال الآن: لماذا امتنعوا عن المباهلة؟

والجواب: أنهم امتنعوا عنها خوفًا من العذاب لما يعلمون من صدقه والجواب: أنهم امتنعوا عنها خوفًا من العذاب لما يعلمون من صدقه والتبي وصحة نبوته. فقد أكدت الروايات الواردة عنهم اعترافهم بأنه النبي الذي بشرت به الكتب حيث قال عبد المسيح - العاقب - لهم: لقد علمتم ما لاعن قوم نبيًّا قط فبقى كبيرهم ولا نبت صغيرهم وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم (۱).

وقال السيد للعاقب قد والله علمتم أن الرجل نبي مرسل ولئن الاعنتموه إنه لاستئصالكم (٢).

ولما رأى وفد نصارى نجران رسول الله ﷺ ومعه فاطمة والحسن والحسين وعلي قالوا: هذه وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال الأزالها ولم يباهلوا (٣).

وقال بعضهم لبعض: (إن باهلتموه اضطرم الوادي عليكم نارًا ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة (³) وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن الشعبي عن جابر: (قدم على النبي على النبي العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة قال: فغدا رسول الله على فأخذ بيد على وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا، وأقرا له بالخراج قال: فقال رسول الله على عليهم الوادي نارًا» (٥).

<sup>(</sup>١) الطبري ج ٦ ص ٤٨٠ . (٢) الألوسي ج ٣ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ المجلد الثاني ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) الجصاص أحكام القرآن ج ٢ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٥) قال ابن كثير في تخريجه: (روه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم ورواه أبو داود الطيالسي عن الشعبي مرسلا).

وروى البخاري عن حذيفة قال: (جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله ﷺ يريدان أن يلاعناه . . . . ) (١) .

قال: فقال أحدهما لصاحبه: لاتفعل فوالله لئن كان نبيًّا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا.

ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو خرج الذين يباهلون النبي على الله عنهما: لو خرج الذين يباهلون النبي لا يجدون أهلًا ولا مالاً (٢) وروى ابن جرير عن ابن جريج قال: قال رسول الله على الله الذي نفسي بيده لو لاعنوني ما حال الحول وبحضرتهم منهم أحد إلا أهلك الله الكاذبين) (٣).

وروى أيضًا عن قتادة قول النبي ﷺ: «والذي نفس محمد بيده إن كان العذاب لقد تدلى على أهل نجران، ولو فعلوا الاستؤصلوا من جديد (٤) الأرض»، وفي رواية (لو خرجوا لاحترقوا) (٥).

وفي رواية أخرى: «والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي نارا ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على رءوس الشجر، ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا» (٢٦).

إنهم أحجموا عن المباهلة لأنهم خافوا عاقبتها، حيث كانوا يعلمون أن

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٣٨٠) كتاب المغازي، باب: قصة أهل نجران.

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري ج ۸ ص ٥٩٥ أخرجه أحمد (١/ ٣٦٨)، والطبري ج ٦ ص ٤٨٢، والنسائي في تفسيره، باب: قوله: ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَل لَمْنَتَ اللهِ عَلَى ٱلْكَاذِينِ﴾ [آل عمران :٦١] .
 (٣) الطبري ج ٦ ص ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٤) جديد الأرض وجدها (بفتح الجيم وكسرها) وجددها (بفتحها) هو وجه الأرض.

<sup>(</sup>٥) نفسه ج ٦ ص ٤٨١ .

<sup>(</sup>٦) الكشاف ج ١ ص ٤٣٤، نسيم الرياض ج ٢ ص ٥٢٣ .

العذاب واقع بهم، ونازل عليهم لو أقدموا عليها.

إن الأمر متعلق بالحق المنزل من عند الله إما أن يعترفوا ويؤمنوا به ويكفوا عن افتراءاتهم، أو ينزل بهم العذاب الماحق.

وحينما يكون الأمر متعلق بالحق فإن عقاب الله يكون عظيمًا للمكذبين، وقد يعجل الله العقوبة وينزل العذاب في الدنيا لو تجرأ المكذبون وتحدوا رسله وأوامره، ولذلك كاد الله أن ينزل عقابه على أبي جهل في الحال حينما أراد أن يمنع النبي من الصلاة في جوف الكعبة، وأقسم أن يرمي النبي بحجر أو أن يطأه برجله (١).

هذا مع العلم بأن أبا جهل عوقب في الدنيا بسبب إيذائه لرسول الله على فقد قتل يوم بدر هو وصناديد قريش.

روى البخاري والترمذي وأحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو جهل: لئن رأيت محمدًا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ النبي وقال: «لو فعل لأخذته الملائكة، وإن اليهود لو تمنوا الموت لماتوا ورآوا مقاعدهم في النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله على لاجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً» (٢).

يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: وقع عند البلاذري (نزل اثنا عشر ملكا من الزبانية رءوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض)، وأخرج

<sup>(</sup>۱) راجع السيرة النبوية ج ١ ص ١٧٨، ١٧٩، تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٥٢٨، ٥٢٩. (٢) أخرجه البخاري ٤٩٥٨ كتاب التفسير، باب: ﴿ كُلُّا لَهِن لَرَ بَنَهِ لَلْسَمَمًا بِالنَّاسِيَةِ ﴾ [العلق: ١] (١)، الترمذي ٣٣٤٨، كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة ﴿ أَقَرَأُ بِالسِر رَبِكَ ﴾ [العلق: ١] وقد اقتصر البخاري والترمذي على الجملة الأولى من الحديث وقد رواه بتمامه أحمد (١/ ٢٤٨)، والنسائي في تفسيره، باب: قوله تعالى ﴿ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَكُل لَمَّنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَذِيبُ ﴾ [آل عمران: ٦٦] وغيرهما.

النسائي عن أبي هريرة نحو حديث ابن عباس وزاد في آخره: (فلم يفجأهم منه إلا وهو - أي أبو جهل - ينكص على عقبيه ويتقي بيده، فقيل له، فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهو لا وأجنحة، فقال النبي ﷺ: «لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا») (١٠).

فالوعيد لأبي جهل هنا كان شديدا وكادت العقوبة أن تنزل عليه في الحال.

وقد يقول قائل: إن عقبة بن أبي معيط آذى النبي في صلاته وطرح عليه سلى جزور (٢) ومع ذلك كان الوعيد بالعقوبة لأبي جهل أشد فما السبب؟

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج ٨ ص ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٢) روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهره محمد إذا سجد، فانبعث أشقى إلقوم فجاء به، فنظر حتى إذا سجد النبي ﷺ وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أُغنى شيئًا، لو كانت لي منعة، قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله ﷺ ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال «اللهم عليك بقريش» ثلاث مرات، فشق عليهم إذْ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى «اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة ابن أبي معيط، وعد السابع فلم نحفظه، قال فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله ﷺ صرعى في القليب، قليب بدر، البخاري ٢٤٠ كتاب الوضوء، باب: إذا ألقى على ظهر المصلى قذر أو جيفة لم تفسد صلاته، ذكر الحافظ في الفتح (أشقى القوم) عقبة ابن أبي معيط ووصف بهذا مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفرًا وأذى للنبي ﷺ لأن الشقاء هنا بالنسبة لهذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صبرا (سلى جزور) الجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع، والسلى الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهائم، وأما من الآدميات فالمشيمة وفي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود قال: لم أره دعا عليهم إلا يومئذ وإنما استحقوا الدّعاء لما أقدموا عليه من الاستخفاف به ﷺ حال عبادة ربه، فتح الباري ج ١ ص ٤١٧ –٤٢٠ .

الجواب: إنما شدد الأمر في حق أبي جهل ولم يقع مثل ذلك لعقبة بن أبي معيط حيث طرح سلى الجزور على ظهره ولا لأنهم وإن اشتركا في مطلق الأذية حال صلاته لكن زاد أبو جهل بالتهديد، وبدعوى أهل طاعته، وبإرادة وطء العنق الشريف. وفي ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة لو فعل ذلك. ولأن سلى الجذور لم يتحقق نجاستها. وقد عوقب عقبة بدعائه وعلى من شاركه في فعله فقتلوا يوم بدر (۱).

فعقاب الله كان نازلاً على نصارى نجران لو باهلوا وطلبوا الملاعنة . وكذا أيضًا كل من شابههم .

قد يسأل سائل أيضًا: أليس إن بعض الكفار اشتغلوا بالمباهلة مع النبي عديث قالوا (٢): ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا عِجَارَةً مِنَ السَّكَمَاءِ ﴾ [الأنفال:٣٢] ثم إنه لم ينزل العذاب بهم ألبتة فكذا ههنا - بالنسبة لنصارى نجران؟.

وأيضًا فبتقدير نزول العذاب كان ذلك مناقضًا لقوله: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج ٨ ص ٥٩٦ .

<sup>(</sup>٢) روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو جهل «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم، فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِّرُونَوَمَا لَهُمْ أَلّا يُعَذِّبَهُمْ اللّهُ وَهُمْ يَسْتَغَفِّرُونَوَمَا لَهُمْ أَلّا يُعَذِّبَهُمْ اللّهُ وَهُمْ يَسْتَغَفِّرُونَوَمَا لَهُمْ أَلّا يُعَذِّبَهُمْ اللّهُ وَهُمْ يَسْتَغَفّرُونَوَمَا لَهُمْ أَلّا يُعَذِّبَهُمْ اللّهُ وَهُمْ يَسْتَغَفّرُونَوَمَا لَهُمْ أَلّا يُعَذِّبَهُمْ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [الأنفال: ٣٣-٣٤] الآية. البخاري ٤٦٤٨، ٤٦٤٩، كتاب النفسير، باب: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق.

يقول الحافظ ابن حجر (قوله: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا إلخ) ظاهر في أنه القائل ذلك، وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة فلعله بدأ به ورضى الباقون فنسب إليهم، وقد روى الطبراني عن طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر بن الحارث قال فأنزل الله تعالى: ﴿ سَأَلُ سَلَالًا مِمَذَابٍ وَاقِم ﴾ [المعارج: ١] ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال أن يكونا قالاه. ولكن نسبته إلى أبي جهل. وعن قتادة قال: (قال ذلك سفهة هذه وجهلتها) فتح الباري ج ٨ ص ١٥٩ .

لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال :٣٣].

يقول الفخر الرازي في الإجابة عن هذا السؤال: الخاص مقدم على العام، فلما أخبر ﷺ بنزول العذاب على نصارى نجران إذا باهلوا وجب أن يعتقد أن الأمر كذلك (١).

هذا بالإضافة إلى أن تعذيبهم وأنت بين أظهرهم - كما أوضحت الآية - غير مستقيم في الحكمة. (لأن عادة الله وقضية حكمته أن لا يعذب قومًا عذاب استئصال ما دام نبيهم بين أظهرهم، وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم، والدليل على هذا الإشعار قوله: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ ﴾ [الأنفال: ٣٤] وإنما يصح هذا بعد إثبات التعذيب كأنه قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وهو معذبهم إذا فارقتهم وما لهم أن لا يعذبهم ﴿وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣] في موضع الحال ومعناه نفي الاستغفار عنهم: أي ولو كانوا ممن يؤمن ويستغفر من الكفر لما عذبهم) (٢).

امتناع النصارى كامتناع اليهود وخوف المشركين:-

إن هؤلاء النصارى - كما سبق أن بينا - امتنعوا عن المباهلة، كما امتنع أيضًا اليهود عن تمني الموت وهذه مباهلة اليهود.

وهناك مباهلة أخرى خاصة بالمشركين.

وهذا يعني أن المباهلة ثلاثة: -

الأولى: مباهلة اليهود.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ج ٢ ص ١٥٥، ١٥٦.

الثانية: مباهلة النصاري وقد تكلمنا عنها.

والثالثة: مباهلة المشركين.

أما عن مباهلة اليهود فهي في قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ الْمَاعِنَ مِباهلة اليهود فهي في قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ الْاَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِمِكَةُ مِن دُونِ ٱلنّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللّهِ وَلَنَ عِندَ أَبُهُمُ أَخْرَصَ وَلَنَ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِم وَاللّهُ عَلِيم بِالظّلامِينَ اللّه وَلَنَجِدَنَّهُم أَخْرَصَ النّاسِ عَلَى حَيَوْقٍ وَمِنَ ٱلّذِينَ أَشْرَكُوا لَي يَودُ أَحَدُهُم لَو يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو النّاسِ عَلَى حَيَوْقٍ وَمِنَ ٱلّذِينَ أَشْرَكُوا يَودُ أَحَدُهُم لَو يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزْخِوِهِ مِن ٱلْمَذَابِ أَن يُعَمِّرُ وَاللّه بَعِيدُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٩٤- ٩٦] .

وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوَا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوَلِيكَا لَهُ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمُؤْتَ إِن كُنُمُ صَلِيقِينَ ۞ وَلَا يَنْمَنُونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمُؤْتَ إِن كُنُمُ صَلِيقِينَ ۞ وَلَا يَنْمَنُونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالطَّالِدِينَ ۞ قُلَ إِنَ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُمُ مُلَاقِيكُمْ ثُم ثُمَّ تُودُونَ إِلَى عَلِيمٌ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجمعة :١-٨] .

يقول ابن عباس في تفسير آيات سورة البقرة قوله: ﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنْمَ مُكْدِقِينَ ﴾ [البقرة: ٩٤] أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقى على الأرض يهودي إلا مات. وفي رواية: (لو تمنوا يهود الموت لماتوا) وفي رواية أخرى: (لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه) (1).

أما آيات سورة الجمعة فمعناها (إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدًا وأصحابه على ضلالة فادعوا بالموت على الضال من الفئتين ﴿إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ﴾ [الجمعة :٦] أي فيما تزعمونه ﴿وَلَا يَنْمَنَّوَنَهُ وَأَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَ

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير عن أسانيد هذه الروايات (وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس) تفسير ابن كثير ج ۱ ص ۱۲۷ . راجع أيضًا السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ۳۵۰ .

أَيْدِيهِمُّ ﴾ [الجمعة :٧] أي بما يعملون من الكفر والظلم والفجور) (١).

فاليهود لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين، فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك، فلما تأخروا علم كذبهم، وهذا كما دعا رسول الله علي وفد نصارى نجران - بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة ودعوتهم وعنادهم - إلى المباهلة وامتناعهم عنها.

وهذا التفسير لهذه الآيات على أنها مباهلة (٢) هو التفسير الذي قال به

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) وهناك تفسير آخر لهذه الآيات: والمعنى أنهم طلب منهم إن كانوا صادقين في دعواهم أن يتمنوا الموت أي إن كنتم صادقين ومحقين في دعواكم فتمنوا الموت الآن، فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله لكم لكي يعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها والفوز بجوار الله في جناته إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خاصة دوننا، وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعوانًا. ونكشف أمرنا وأمركم لهم، فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها، وهذا التفسير قال به جماعة من العلماء ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة، يقول ابن كثير في مناقشة هذا التفسير (فهذا الكلام أوله حسن وآخره فيه نظر وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم في هذا التأويل. إذ يقال إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت، وكم من صالح لا يتمنى الموت بل يود أن يعمر ليزداد خيرًا وترتفع درجته في الجنة كما جاء في الحديث: اخيركم من طال عمره وحسن عمله، ثم يقول (ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت، فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم، وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى فأما على تفسير ابن عباس - والذي ذكرناه في أعلى - فلا يلزم عليهم شيء من ذلك بل قيل لهم كلام نصف أي إن كنتم تعتقدون أنكم على الحق فباهلوا على ذلك وأدعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم) (المرجع السابق ج ١ ص ١٢٧، ١٢٨).

ابن عباس وتبعه جماعة من العلماء. ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والربيع بن أنس رحمهم الله وهو الذي رجحه ابن كثير (١).

والمعنى أن اليهود دعوا إلى النصف أي إن كنتم تعتقدون أيها اليهود أنكم أولياء الله دون الناس، وأنكم أبناء الله وأحباؤه، وأنكم من أهل الجنة ومن عاداكم من أهل النار. فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم، واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة ، فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول و ونعته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه، فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم، وعنادهم (٢).

وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره.

وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت (٣) ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِم مَالَهُم عَلِيم الطَّالِمِينَ ﴿ وَلَنْ جَدَوْمَ ﴾ [البقرة: وَالبَّهُم الْخُرَص النَّاسِ عَلَى حَيَوْم ﴾ [البقرة: والبقرة: و

أما الثالثة: مباهلة المشركين (٤): ففي قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِ الضَّالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْنَنُ مَدًّا حَقَّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَة

<sup>(</sup>١) نفسه ج ١ ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ج ١ ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) نفسه نفس الصفحة.

 <sup>(</sup>٤) وهذه المباهلة نبه عليها ابن كثير وذكرها في تفسيره في أكثر من موضع ج ١ ص ١٢٧،
 ج ٣ ص ١٣٤، ج ٤ ص ٣٦٤.

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا﴾ [مريم:٧٥] .

والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على الحق، وأنكم على الباطل ﴿مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ ﴾ [مريم: ٧٥] أي منا ومنكم ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّمْنُ مَدًّا ﴾ [مريم: ٧٥] أي فليمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله ﴿إِمَّا الْعَذَابَ ﴾ [مريم: ٧٥] يصيبه ﴿وَإِمَّا السَّاعَة ﴾ [مريم: ٧٥] بغتة تأتيه ﴿فَسَيَعْلَمُونَ ﴾ [مريم: ٧٥] حينئذ ﴿مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَعَفُ جُندًا ﴾ [مريم: ٧٥]

قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ فَلْمَدُدُ لَهُ ٱلرَّمَّنُ مَدًّاً ﴾ [مريم: ٧٥] فليدعه الله في طغيانه هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير (٢).

أي من كان في الضلالة منا ومنكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه (٣).

قال ابن كثير: (وهذه مباهلة المشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه) (٤).

### دلالة امتناعهم عن المباهلة

إن امتناع النصارى - وكذا اليهود - عن المباهلة لهو أوضح دليل وأعظم حجة وأظهر دلالة على رسالته على الله المله المله

يقول القرطبي: (وهذه الآية - يقصد آية المباهلة في سورة آل عمران -

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى: ﴿وَيَقَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمَلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْتًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [النحل: ٧٣].

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج ٣ ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ج ١ ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ج ٣ ص ٢٣٥ .

من أعلام نبوة محمد على لأنه دعاهم إلى المباهلة فأبوا منها ورضوا بالجزية بعد أن أعلمهم كبيرهم العاقب أنهم إن باهلوا اضطرم عليهم الوادي نارا فإن محمدًا نبي مرسل ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى عليه السلام فتركوا المباهلة) (١).

## وهذه الواقعة دلت على صحة نبوته من وجهين:

الأول: أنه عَلَيْ خوفهم بنزول العذاب عليهم، ولو لم يكن واثقًا بذلك لكان ذلك منه سعيًا في إظهار كذب نفسه، لأنه لو باهل ولم ينزل العذاب ظهر كذبه، ومعلوم أن النبي عَلَيْ : كان من أعقل الناس، فلا يليق به أن يعمل عملا يفضي إلى ظهور كذبه، فلما أصر على ذلك علمنا أنه إنما أصر لكونه واثقًا بنزول العذاب عليهم.

الثاني: أن القوم تركوا مباهلته، فلولا أنهم عرفوا من التوراة والإنجيل ما يدل على نبوته، وإلا لما أحجموا عن مباهلته (٢).

قد يقول قائل: إنهم كانوا شاكين، ولذلك تركوا مباهلته خوفًا من أن يكون صادقًا فينزل بهم ما ذكر من العذاب؟

#### والجواب عن ذلك من وجهين:

الأول: أن القوم كانوا يبذلون النفوس والأموال في المنازعة مع الرسول ﷺ ولو كانوا شاكين لما فعلوا ذلك.

الثاني: أنه قد نقل عن أولئك النصارى أنهم قالوا: إنه والله هو النبي المبشر به في التوراة والإنجيل وأنكم إن باهلتموه لحصل الاستئصال،

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج ٤ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب مج ٤ ج ٨ ص ٩١ .

فكان ذلك تصريحًا منهم بأن الامتناع عن المباهلة كان لأجل علمهم بأنه نبي مرسل من عند الله تعالى (١).

فامتناعهم عن المباهلة برهان واضح على نبوته ﷺ، فما الذي كان يمنعهم من المباهلة لولا أنهم عرفوا يقينا أنه نبي! وأنهم عرفوا صحة نبوته بالدلائل، وبما وجدوا من نعته في كتب الأنبياء المتقدمين (٢).

وإذا كان امتناعهم عن المباهلة يدل على صحة نبوته ﷺ فإنه أيضًا يدل بالضرورة على صحة ما جاء به من أن عيسى عبد الله ورسوله وأنه ليس كما يقول النصارى إله أو ابن إله.

ولذلك لو كانوا متيقنين من صحة ما يقولونه في عيسى لما خافوا من المباهلة والدعاء باللعنة على الكاذبين.

إنه قد ظهر بالدعوة إلى المباهلة انقطاع حجاج المكابرين، ودل نكولهم عنها على أنهم ليسوا على يقين من اعتقادهم ألوهية المسيح، وفاقد اليقين يتزلزل عندما يدعى إلى شيء يخاف عاقبته.

إن امتناع من دعوا إلى المباهلة من أهل الكتاب - سواء كانوا نصارى نجران أم غيرهم - يدل على امترائهم في حجاجهم ومماراتهم فيما يقولون، وزلزالهم فيما يعتقدون، وكونهم على غير بينة ولا يقين (٣).

#### طلب وفد نجران الصلح

أبوا المبالهة وامتنعوا عنها وأخبروا النبى ﷺ بذلك.

المرجع السابق مج ٤ ج ٨ ص ٩١، ٩٢.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير المنار ج ٣ ص ٢٦٥، ٢٦٨ .

ففي رواية البيهقي أن شرحبيل بن وداعة الحمداني قال لرسول الله على إني قد رأيت خيرًا من ملاعنتك، فقال وما هو؟ قال شرحبيل حكمك اليوم إلى الليل، وليلتك إلى الصباح. فمهما حكمت فينا فهو جائز (١).

وفي رواية ابن إسحاق: (رأينا ألا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على دينك ونرجع على دينك ونرجع على دينك فقال أحدهما لصاحبه أرى أن نعطيه الخراج ولا نباهله) (٣).

رفض القوم المباهلة وأرادوا صلحًا يدفعون بسببه الجزية.

ومن تأمل السيرة النبوية وتاريخ الإسلام علم أن أخذ الجزية من غير المسلمين ليس هو الغاية، فإن الدعوة إلى الدخول في الإسلام تأتي في مقدمة الأهداف والغايات، بل هي الهدف الأساسي للدعاة والغزاة والولاة من المسلمين، ولذلك كان النبي على أمر أمراءه وبعثه ورسله أن يبدأوا الناس بالدعوة إلى الإسلام، فإن آمنوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ويدل على ذلك سنته ويه صحيح مسلم أن رسول الله المسلمين، ويدل على ذلك سنته وكف صحيح مسلم أن رسول الله على أجابوك إليها، فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم (٤).

وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو

<sup>(</sup>۱) الدلائل ج ٥ ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ص ٧٦ .

رع) ذكرنا الحديث كاملا في الفصل الأول: والحديث أخرجه مسلم عن بريدة (١٧٣١) كتاب الجهاد، باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث.

تؤدوا الجزية (١).

ولذلك حينما امتنع نصارى نجران عن المباهلة وأبلغوا النبي على المناهلة وأبلغوا النبي الله عن بذلك، عرض عليهم الإسلام أولا - وكان النبي الله قد عرض عليهم الإسلام قبل ذلك أكثر من مرة - وقال لهم: «إن أبيتم - أي المباهلة - فأسلموا ولكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين كما قال الله عز وجل».

ثم عرض عليهم الجزية ثانيًا فقال: «فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون كما قال الله عز وجل»، قالوا: ما نملك إلا أنفسنا.

ثم قال ﷺ: «فإن أبيتم فإني أنبذ إليكم على سواء كما قال الله عز وجل». قالوا: ما لنا من طاقة بحرب العرب. ولكن نؤدي الجزية (٢).

قبل نصارى نجران إذن أن يؤدوا الجزية للمسلمين، وكتب النبي لهم كتابًا بذلك .

## كتاب النبي لهم بالصلح

في هذا الكتاب حدد النبي ﷺ لهم الجزية، وكيفية تأديتها، وشرح لهم فيه الحقوق والواجبات، وأسس التعامل بينهم وبين المسلمين.

ونص الكتاب كما في رواية البيهقي: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران، إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة، وكل صفراء وبيضاء وسوداء، ورقيق وأفضل عليهم وترك ذلك كله، على ألفى حلة من حلل الأواقي، في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألف حلة، ومع كل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٥٩)، كتاب الجزية، باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ج ٦ ص ٤٧٩ .

حلة أوقية من الفضة، فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب، وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض أخذ منهم بالحساب، وعلى نجران مؤنة رسلي، ومتعتهم ما بين عشرين يومًا فدونه، ولا تحبس رسلي فوق شهر، وعليهم عارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرا إذا كان كيد ومعرة، وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسلي حتى يؤدوه إليهم» (١).

هذا هو الجزء الأول من الكتاب وفيه بيان لما هو واجب عليهم، فقد صالحهم النبي على ألفى حلة ألف منها تؤدى في صفر، والألف الأخرى في رجب ثمن كل حلة أوقية، والأوقية وزن أربعين درهما، فإن أدوا حلة بما فوق الأوقية حسب لهم فضلهم، وإن أدوا بما دون الأوقية أخذ منهم النقصان، على أن يقبل منهم ما أعطوه من سلاح، أو خيل، أو ركاب، أو عرض من العروض بقيمته قصاصًا من الحلل، وعليهم أن يضيفوا رسل رسول الله على شهرا فما دونه، ولا يحبسون فوق الشهر، وعليهم أيضًا عارية ثلاثين درعًا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا إذا كان باليمن كيد للمسلمين، وأن ما هلك من تلك العارية فالرسل ضامنون له حتى يؤدوه (٢).

هذه هي جملة الأمور الواجبة عليهم

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ج ٥ ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>۲) انظر قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة ص ۲۷۲ شرح وتعليق د/ محمد حسين الزبيري. وزارة الثقافة والإعلام بالعراق (سلسلة كتب التراث ١١٠) دار الرشيد للنشر ١٩٨١ العراق.

أما الحقوق التي لهم: فهي كما ذكرت في كتاب رسول الله ﷺ: (ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم، وملتهم، وأرضيهم، وأموالهم، وغائبهم، وشاهدهم، وعشيرتهم، وبيعهم، وأن لا يغيروا مما كانوا عليه، ولا يغير حق من حقوقهم، ولا ملتهم، ولا يغير أسقف عن أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته ولا واقه من وقيهاه (۱) وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وليس عليهم دنية ولا دم جاهلية ولا يحشرون، ولا يعشرون (۲)، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل فيهم حقا فبينهم النَّصَف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران، ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر).

ثم أعقب ذلك ببيان أن هذا الكتاب عهد وذمة فقال: «وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله عز وجل وذمة محمد النبي رسول الله أبدًا حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم، شهد أبو سفيان بن حرب، وغيلان بن عمرو، ومالك بن عوف من بني نصر، والأقرع بن حابس

<sup>(</sup>۱) في لسان العرب الوقه: الطاعة مقلوب عن القاه، وقيل القاه مقلوب عن الوقه. وروى الأزهري قال في كتاب النبي لأهل نجران (ولا واقه عن وقاهيته) قال هكذا يروى لنا بالقاف. والصواب وافه عن وفهيته. وقال ابن الأثير هكذا يروى بالقاف وإنما هو بالفاء. ويروى واهف.

والوافه: قيم البيعة الذي يقوم على بيت النصارى الذي فيه صليبهم بلغة أهل الجزيرة. كالواهف ورتبته الوفهية. والواهف: قيم البيعة (لسان العرب ص ٤٨٨٤، ٥٠٥، ٤٩٣٢) ط دار المعارف. (٢) لا يحشرون: أي لا يندبون إلى المغازي، ولا تضربون عليهم البعوث، وقيل لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنهم. ولا يعشرون: أي لا يؤخذ عشر أموالهم. وقيل المقصود به الصدقة الواجبة ومنه حديث وفد ثقيف وفيه أن رسول الله اشترط عليهم ألا يعشروا ولا يحشروا (راجع لسان العرب ص ٨٨٣، ٢٩٥٣)، قدامة بن جعفر: الخراج ص ٢٦٩.

الحنظلي، والمغيرة بن شعبة، وكتب» (١).

هذه ولا شك أسس عادلة سمحة تسمح لهم بأداء شعائرهم وإقامة دينهم، وتكفل لهم الأمن والأمان والاطمئنان على أرواحهم وأموالهم في ظل الحماية الإسلامية، ما داموا ملتزمين بالوفاء بالعهد.

فالإسلام حريص على الوفاء بالعهد والالتزام بالمواثيق قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمِ خِيَانَةً فَالَئِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُأَإِنِينَ ﴾ [الأنفال : ٥٨] (٢).

قال رسول الله ﷺ (من كان بينه وبين قوم عهدا فلا يَحُلَّنَ عقدا، ولا يشدُّنه حتى يمضي أمده، أو ينبذ إليه على سواء) (٣).

وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش فأراد المقام عنده وأنه لا يرجع إليهم فقال: «إني لا أخيس بالعهد (٤) ولا أحبس

<sup>(</sup>۱) في الخراج لأبي يوسف أن الذي كتب هذا الكتاب عبد الله بن أبي بكر (أبو يوسف: الخراج ص ٨٦ المطبعة السلفية ١٣٤٦ هـ القاهرة)، وفي كتاب الأموال لأبي عبيد: شهد بذلك عثمان بن عفان ومعيقب وكتب (أبو عبيد: كتاب الأموال ج ٢ ص ٢٧٣، تحقيق محمد خليل هراس. مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٦٦ م القاهرة. وفي رواية للبلاذري قال: (قال يحيى بن آدم وقد رأيت كتابًا في أيدي النجرانيين وكانت نسخته شبيهة بهذه النسخة وفي أسفله وكتب علي بن أبي طالب ولا أدري ما أقول فيه) فتوح البلدان ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) يقول الله تعالى لنبية ﷺ: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمِ ﴾ قد عاهدتهم ﴿غِيَانَةُ ﴾ أي نقضًا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود ﴿فَانَبِذَ إِلَيْهِمْ ﴾ أي عهدهم ﴿عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء أي تستوي أنت وهم في ذلك ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ اَلْمَآلِئِينَ ﴾ حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضًا (راجع تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٣٢٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٥٨٠) كتاب السير باب ما جاء في الغدر، وأبو داود (٢٧٥٩)،
 كتاب الجهاد، باب: في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد، أحمد ١١٢، ١١٣، ٣٨٦.
 (٤) لا أخيس بالعهد: أي لا أنقض العهد ولا أفسده.

البُرُد (١) ولكن ارجع إلى قومك فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع» (٢).

وفي وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه - للخليفة من بعده - وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله ﷺ: (أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفهم إلا طاقتهم) (٣).

في فقه هذا الصلح ذكر ابن القيم عدة نقاط نذكر بعضها فيما يلي:

1- جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن الثياب وغيرها ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم فلا يحتاج أن يفرد كل واحد منهم بجزية بل يكون ذلك يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونها كما أحبوا ولما بعث على معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا (أ). والفرق بين الموضوعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم وكانوا أهل صلح، وأما اليمن فكانت دار الإسلام، وكان فيهم يهود، فأمره أن يضرب الجزية على كل واحد منهم، والفقهاء

<sup>(</sup>١) ولا أحبس البُرُد (البُرُد)، الرسل أي لا أحبس الرسل الواردين علىّ، لسان العرب ص ٢٥٠ (٢) أخرجه أحمد ٦/٨، وأبو داود (٢٧٥٨)، كتاب الجهاد، باب: في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد.

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه البخاري (٣٠٥٢، ٣٠٥٠)، كتاب المناقب، باب: قصة البيعة والاتفاق على عثمان، كتاب الجهاد، باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون.

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى الحديث المروي عن النبي ﷺ أنه لما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافري، وهي ثياب تكون باليمن، أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٧)، وأبو داود (٣٠٣، ٣٠٣، ٢٠٣)، كتاب الخراج، باب: في أخذ الجزية، والترمذي (٦٢٣)، وابن ماجه (١٨٠٣)، ويحيى بن آدم في الخراج، باب: وأما الجزية (٢٢٨، ٢٢٩)، قال يحيى عن هذا الحديث وإنما هذه الجزية على أهل اليمن وهم قوم عرب لأنهم أهل كتاب (يحيى بن آدم القرشي: الحراج صححه وشرحه أحمد شاكر المطبعة السلفية ١٣٤٧ هـ القاهرة).

يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول وكلاهما جزية فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار.

٢- جواز ثبوت الحلل في الذمة كما تثبت في الدية أيضًا، وعلى هذا يجوز ثبوتها بعقد السلم والضمان وبالتلف كما ثبت فيها بعقد الصداق والخلع.

٣- أنه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه.

٤- اشتراط الإمام على الكفار أن يؤوا رسله ويكرموهم ويضيفوهم أيامًا معدودة.

٥- جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع أو حيوان وأن تلك العارية مضمونة، لكن هل هي مضمونة بالشرط أو الشرع؟ هذا محتمل، وقد صرح ها هنا بأنها مضمونة بالرد ولم يتعرض لضمان التلف.

٦- أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية .

٧- لا يجوز أن يؤخذ رجل من الكفار بظلم آخر، كما لا يجوز ذلك
 فى حق المسلمين، وكلاهما ظلم.

٨- أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم،
 فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم فلا عهد لهم ولا ذمة (١).

يضاف إلى هذه الأمور ما نلمحه من سماحة الإسلام وعدالته في

<sup>(</sup>١) زاد المعادج ٣ ص ٦٤٣، ٦٤٤ بتصرف.

معاملة النصارى حيث ذكر النبي في كتابه لهم أنهم يأمنون على أنفسهم، وملتهم، وأرضهم، وأموالهم، وأن الإسلام لا يغير شيئًا مما كانوا عليه، وأنه لا يتدخل في تولية أو عزل راهب أو أسقف، أو وافه أو غيرهم، بل إنه لا يعاقب أحدًا بظلم غيره.

هذه مبادئ وأسس سامية تظهر روعة الإسلام وجلاله بل وعدالته حتى مع غير المسلمين، ونحب أن نلفت الانتباه بأن الكتاب نص على أن العهد والأمان وصيانتهما مشروط بالالتزام بما في العهد من مبادئ، وأن الخيانة ونكث العهد كفيلان بنقض هذا الصلح.

إن عهد الله وأمانه لمن يقف عند شروطه، وأما الغادرون فلا أمان لهم ولا عهد لهم ولا ذمة.

## موافقة الوفد على الكتاب وإمارة أبي عبيدة بن الجراح

روى البخاري بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: (جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله على يريدان أن يلاعناه قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان نبيًّا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قال: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينًا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: «لأبعثن معكم رجلا أمينًا حق أمين»، فاستشرف له أصحاب رسول الله على فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام، قال رسول الله على: «هذا أمين هذه الأمة» (۱).

قوله: (إنا نعطيك ما سألتنا) أي ما صالحكم عليه النبي على ألف حلة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٨٠)، كتاب المغازي، باب: قصة أهل نجران، مسلم وكتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي عبيدة بن الجراح، البيهةي في الدلائل ج ٥ ص ٣٩٢ .

في رجب وألف حلة في صفر .

(فاستشرف له أصحاب (۱) رسول الله) أي تطلعوا إلى الولاية ورغبوا فيها حرصا على أن يكون هو الأمين الموعود في الحديث لا حرصا على الولاية من حيث هي (۲) (والأمين) هو الثقة المرضى. قال العلماء والأمانة مشتركة بين أبي عبيدة وبين غيره من الصحابة لكن النبي على خص بعضهم بصفات غلبت عليهم وكانوا بها أخص (۳) وفي هذا الحديث دلالة على أنه على الإمام أن يبعث بالرجل العالم إلى أهل الهدنة، ففيه مصلحة للإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أمينًا وهو الذي لا غرض له ولا هوى، وإنما مجرد مرضاة الله ورسوله لا يشوبها بغيرها، فهذا هو الأمين بحق كحال أبي عبيدة بن الجراح.

وفيه أيضًا منقبة ظاهرة لأبي عبيدة بن الجراح (١٠).

طلبوا إذن أن يرسل النبي معهم أمينا فأرسل معهم أبا عبيدة، أما قول ابن إسحاق أن النبي على بعث على بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لأبي يعلى عن طريق سالم عن أبيه أنه قال: (سمعت عمر يقول: ما أحببت الإمارة قط إلا مرة واحدة) وذكر القصة. وقال في الحديث (فتعرضت أن تصيبني، فقال: قم يا أبا عبيدة) ا هـ فتح الباري ج ۷ ص ۱۱۸ .

قال محمد بن جعفر. قال رسول الله ﷺ (ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين) فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها فرحت إلى الظهر مهجرا فلما صلى رسول الله ﷺ الظهر سلم ثم نظر عن يمينه وشماله فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال: (اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه) قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة رضي الله عنه (راجع تفسير ابن كثير ج ١ ص ٣٦٨، ٣٦٩، السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ج ١٥ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ج ١٥ ص ١٩٢، ١٩٣ راجع أيضًا ابن الديبع الشيباني حدائق الأنوار ج ٢ ص ٧١١ تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصاري ط ثانية. المكتبة المكية ١٤١٣ هـ السعودية.

<sup>(</sup>٤) راجع زاد المعاد ج  $^{78}$  ص  $^{78}$ ، فتح الباري ج  $^{79}$  ص

صدقاتهم ، ويقدم عليه بجزيتهم، فقد يظن أنه كلام متناقض لأن الصدقة والجزية لا تجتمعان.

وأشكل منه ما ذكره هو وغيره أن النبي بعث خالد بن الوليد (1) في شهر ربيع الآخر، أو جمادى الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثًا، فإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم، فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث الركاب يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام، فأسلم الناس، ودخلوا فيما دعوا إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتب بذلك إلى رسول الله على أن يُقبل، ويُقبل إليه بوفدهم.

وجواب هذا: إن أهل نجران كانوا صنفين: نصارى وأميين، فصالح النصارى على ما تقدم ذكره - على ألفي حلة - وأما الأميون منهم فبعث إليهم خالد بن الوليد فأسلموا وقدم وفدهم على النبي على : وهم الذين قال لهم رسول الله على : «بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟» قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدًا بظلم. قال: «صدقتم»، وأمَّر عليهم قيس بن الحصين، وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب.

فقوله: بعث عليًّا إلى أهل نجران ليأتيهم بصدقاتهم أو جزيتهم أراد به الطائفتين من أهل نجران، صدقات من أسلم منهم، وجزية النصارى (٢).

فلا إشكال بين حديث إرسال أبي عبيدة بن الجراح وبين ما أورده ابن إسحاق من أن النبي ﷺ بعث على بن أبي طالب إلى أهل نجران ليأتيه

<sup>(</sup>۱) لمزيد من تفاصيل هذا الموضوع راجع السيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ٤٣٨، ٣٣٩، زاد المعاد ج ٣ ص ٦٢١، ٦٢٢ .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ج ٣ ص ٦٤٥، ٦٤٦.

بصدقاتهم وجزيتهم وهذه القصة غير قصة أبي عبيدة لأن أبا عبيدة توجه معهم فقبض مال الصلح ورجع، وعلي بن أبي طالب أرسله النبي على الله الله على الله النبي على الله منهم ما استحق عليهم من جزية، ويأخذ ممن أسلم منهم ما وجب عليه من الصدقة (١).

# رجوع الوفد بالكتاب إلى أهليهم بنجران واعترافهم بنبوة النبي

1- حتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة من نجران، ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له: بشر بن معاوية، وكنيته أبو علقمة، فدفع الوفد كتاب رسول الله على الأسقف فبينما هو يقرأه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذْ كبت (٢) به (بشر) ناقته فتعس (النبي) غير أنه لا يكتى عن رسول الله على (٣).

فقال له الأسقف عند ذلك قد والله تعست نبيا مرسلا فقال له بشر: لا جرم والله لا أحُلُّ عنها عَقْدا حتى أتى رسول الله ﷺ فضرب وجه ناقته نحو المدينة، وثنى الأسقف ناقته عليه، فقال له افهم عني، إني إنما قلت هذا لتبلغ عني العرب مخافة أن يقولوا: إنا أُخِذْنا حُمقة، أو بخعنا لهذا الرجل بما لم تبخع به العرب (3)، ونحن أعزهم وأجمعهم دارا.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج ٧ ص ٦٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الكّبت الصرّع وقيل الكبت صرع الشيء لوجهه (لسان العرب) ص ٣٨٠٥ .

<sup>(</sup>٣) والمعنى أن ناقة بشر بن معاوية تعثرت وسقطت فأكبته على وجهه فدعا على رسول الله على أن ناقة بشر بن معاوية تعثرت وسقطت فأكبته على وجهه فدعا على رسول الله على حيث قال كما جاء في بعض الروايات (تعس الأبعد) يقصد رسول الله.

<sup>(</sup>٤) بخع نفسه أي قتلها غيظًا أو غمًا، وبخعت لك نفسي ونصحي أي جهدتها، وبخعت له أي تذللت وأطعت وأقررت. وفي حديث عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: أتاكم أهل اليمن وهم أرق قلوبًا وألين أفئدة، وأبخع طاعة. أي أنصح وأبلغ في الطاعة من غيرهم كأنهم بالغوا في بخع أنفسهم أي قهرها وإذلالها بالطاعة (لسان العرب ص ٢٢٢).

فقال له بشر: لا والله لا أقيلك (١<sup>)</sup> ما خرج من رأسك أبدًا، فضرب (بشر) نافته وهو مولى للأسقف ظهره وهو يقول:

إليك تَعْدُو قلقًا وضينها (٢) معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها

حتى أتى النبي ﷺ فأسلم. ولم يزل مع النبي حتى استشهد (بشر) أبو علقمة بعد ذلك <sup>(٣)</sup>.

وهذا واضح في اعترافهم بصدق النبي على وصحة نبوته، وأنه المبشر به في الكتب عندهم، غير أن هذا الاعتراف لا يدخلهم في الإسلام، لكن لا بد من المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعة النبي على وسبق أن فصلنا هذا الأمر في الفصل الأول. وهذه الحادثة شبيهة بواقعة حدثت أثناء توجه بعض الوفود من نصارى نجران إلى رسول الله على وقد ذكرنا ذلك أيضًا في الفصل الأول، فربما تكون الحادثة تكررت، أو إنها حادثة واحدة واختلف موقعها باختلاف الروايات.

Y – ودخل الوفد نجران فأتى الراهب ليث بن أبي بشر الزبيدي وهو في رأس صومعة فقال له: إن نبيًا بعث بتهامة، وإنه كتب للأسقف فأجمع رأي أهل الوادي على أن يسير إليه شرحبيل بن وداعة، وعبد الله بن (١) (لا أقيلك) هذا ما أثبته ابن القيم أما ما ورد في الدلائل للبيهقي، والبداية والنهاية (لا أقبل ما خرج من رأسك أبدا).

<sup>(</sup>۲) الوضين: بطان عريض منسوج من سيور أو شعر، وهو بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير. وقيل: إنه لا يكون إلا من جلد ويقال: إنك لقلق الوضين أراد أنه سريع الحركة يصفه بالخفة وقلة الثبات كالحزام إذا كان رخوا (لسان العرب ص ٤٨٦٢). (٣) راجع دلائل النبوة للبيهقي ج ٥ ص ٣٩٠، البداية والنهاية مج ٣ ج ٥ ص ٥٠، وابن كثير: السيرة النبوية ج ٤ ص ١٠٥، زاد المعاد ج ٣ ص ٦٣٦.

شرحبيل، وجبار بن فيض فيأتونهم بخبره، فساروا حتى أتوا النبي على فدعاهم إلى الملاعنة، فكرهوا ملاعنته، وحَكّمه شرحبيل، فحكم عليهم حكمًا، وكتب لهم به كتابًا، ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى دفعوه إلى الأسقف، فبينما الأسقف يقرأه، (وبشر) معه إذ كبت ببشر ناقته فتعسه، فشهد الأسقف أنه نبي مرسل، فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الإسلام.

وفي هذه الرواية دلالة بينة على معرفتهم بصحة رسالة نبينا ﷺ ، وأنهم كانوا ﴿ يَتْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَنْآءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْحَقَّ وَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٦] .

﴿ الَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَمْ إِنُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُعْرِفُونَ ﴾ [الانعام: ٢٠] .

وفيها أيضًا: جواز تمكين أهل الكتاب من القيام بين المسلمين لسماع

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ج ٥ ص ٣٩٠، ٣٩١، زاد المعاد ج ٣ ص ٦٣٦ .

القرآن ولمعرفة السنن والفرائض، والحدود خاصة إذا كان يرجى إسلامهم.

وفيها: دلالة على عدم إكراه أهل الكتاب على الدخول في الإسلام فلم يكره النبي على الراهب على الدخول في الإسلام، وسمح له بالعيش بين المسلمين، حتى إذا أراد الانصراف والرجوع إلى قومه وأهله أذن له بالرجوع دون إكراه منه على له باعتناق الإسلام.

كما أن فيها إشارة إلى تلطف النبي ﷺ معه في المعاملة وحسن ضيافته له.

وفيها: جواز قبول الهدية من أهل الكتاب، وقد وردت أحاديث كثيرة تجيز قبولها منهم «فكانت الملوك تهدي إليه على في في في في المغنم» (١) ففي الصحابة، ويأخذ منها لنفسه ما يختاره، فيكون كالصفي له من المغنم» (١) ففي صحيح البخاري: أن النبي على أهديت له أقبية من ديباج مُزرّدة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل، فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة فقام على الباب: فقال: ادعه لي، فسمع النبي على صوته فأخذ قباءً فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال: يا أبا المِسْوَر خبأت هذا لك (٢).

قال ابن بطال: ما أهدي إلى النبي ﷺ من المشركين فحلال له أخذه لأنه فيء، وله أن يهب منه ما شاء، ويؤثر به من شاء كالفيء (٣).

<sup>(</sup>١) زاد المعادج ٥ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٢٧)، كتاب فرض الخمس، باب: قسمة الإمام، مسلم ١٠٥٨ في الزكاة، باب: إعطاء من سأل بفحش وغلظة.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ج ٦ ص ٢٦١ .

وأهدى له المقوقس مارية أم ولده، وسيرين التي وهبها لحسان، وبغلة شهباء وحمارا وأهدى له النجاشي هدية فقبلها منه، وبعث إليه هدية عوضها، وأخبر أنه مات قبل أن تصل إليه، وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها (۱).

وذكر أبو عبيد بن سلام: أن عامر بن مالك مُلاعب الأسنة أهدى للنبي على الله عبيد بن سلام: أن عامر بن مالك مُلاعب الأسنة أهدى للنبي على الله فرسًا فرده. وقال: (إنا لا نقبل ذبد المشركين» (٣) أي رفدهم.

قال أبو عبيد: وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدة الهدنة بينه وبين أهل مكة، وكذلك المقوقس صاحب الإسكندرية إنما قبل هديته لأنه أكرم حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه وأقر بنبوته، ولم يؤيسه من إسلامه، ولم يقبل هدية مشرك محارب له قط (٤).

وجوز البخاري قبول الهدية من المشركين حيث عنون لأحد أبوابه بقوله (باب قبول الهدية من المشركين) وعلق الحافظ على هذا بقوله (أي جواز ذلك وكأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك) ( $^{\circ}$ ) وذكر حديث رد النبي لهدية عامر بن مالك وعلق عليه بقوله (الحديث رجاله ثقات إلا أنه مرسل وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح) ( $^{\circ}$ ).

<sup>(</sup>۱) زاد المعادج ٥ ص ٧٨.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه موسى بن عقبة في المغازي. قال الحافظ في الفتح رجاله ثقات إلا أنه مرسل،
 وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح. فتح الباري ج ٥ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٠٥٧) في الخراج والإمارة، باب: في الإمام يقبل هدايا المشركين، الترمذي (١٥٧٧)، وأحمد (٤/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) زاد المعادج ٥ ص ٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ج ٥ ص ٢٧٢، ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ج ٥ ص ۲۷۲، ۲۷۳ .

ثم يقول الحافظ ابن حجر (وقد أورد المصنف «البخاري» عدة أحاديث دالة على الجواز فجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أهدى له خاصة، والقبول فيما أهدى للمسلمين. وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام وهذا أقوى من الأول، وقيل يحمل القبول على من كان من أهل الأوثان، وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء وأن ذلك من خصائصه، ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم من عكس. وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص) (١).

وسنذكر فيما يلي بعض الأحاديث التي أوردها البخاري للدلالة على جواز قبول الهدية من المشركين.

قال أبو حميد الساعدي <sup>(٢)</sup>: (أهدى ملك أيْلَة <sup>(٣)</sup> للنبي ﷺ بغلة بيضاء وكساه بُرْدا وكتب إليه ببحرهم) <sup>(٤)</sup>.

وعن أنس رضي الله عنه قال: أُهدي للنبي ﷺ جُبة سندس، وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال: «والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا» (٥٠).

المرجع السابق ج ٥ ص ٢٧٣ .

 <sup>(</sup>٢) هذا جزء من حديث ذكره البخاري كاملا (١٤٨١)، كتاب الزكاة، باب: خرص التمر، وذكر هذا الجزء في كتاب الهبة، باب: قبول الهدية من المشركين.

<sup>(</sup>٣) أيلة بفتح الهمزة وسكون الياء بلدة قديمة بساحل البحر الأحمر في طريق الشام بين المدينة ومصر . (المرجع السابق ج ٢ ص ٤٤٠ ، ج ٣ ص ٤٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ببحرهم أي ببلدهم أو المراد بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكانا بساحل البحر أي أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية، وفي بعض الروايات ببحرتهم أي بلدتهم، وقيل: البحرة الأرض (المرجع السابقج ٣ ص ٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٦١٥)، كتاب الهبة، باب: قبول الهدية من المشركين، ومثله عن البراء رضي الله عنه قال: أهدى النبي على شوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه فقال النبي على «أتعجبون من هذا؟» قلنا: نعم. قال: «مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا» (٥٨٣٦)، كتاب اللباس، باب: مس الحرير من غير لبس.

وعن أنس رضي الله عنه: (إن أُكَيْدِرَ دُومَة (١) أهدى إلى النبي ﷺ (٢). وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي ﷺ بشاة مسمومة فأكل منها فقيل: ألا تقتلها؟ قال: «لا» فما زلت أعرفها في لهوات (٣) رسول الله ﷺ (٤٠).

٣- وأن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله ﷺ ومعه السيد والعاقب
 ووجوه قومه وأقاموا عنده يستمعون ما ينزل الله عز وجل. فكتب
 للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده.

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي على للأسقف أبي الحادث وكل أساقفة نجران، وكهنتهم ورهبانهم وبيعهم وأهل بيعهم، ورقيقهم، وملتهم، ومتواطئهم، وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير جوار الله ورسوله، لا يغير أسقف من أسقفته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم، ولا سلطانهم، ولا مما كانوا عليه، على ذلك جوار الله ورسوله أبدًا ما نصحوا وأصلحوا عليهم، غير منقلبين بظالم، ولا ظالمين، وكتب المغيرة بن شعبة».

فلما قبض الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه،

<sup>(</sup>۱) أكيدر تصغير أكدر، ودومة بضم المهملة وسكون الواو بلد بين الحجاز والشام وهي دومة الجندل مدينة بقرب تبوك بها نخل وزروع على عشر مراحل من المدينة، وكان أكيدر ملكها وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن ينسب إلى كندة وكان نصرانيًّا، وكان النبي على أرسل إليه خالد بن الوليد في سرية فأسره وقتل أخاه حسان، وقدم به المدينة فصالحه النبي على الجزية وأطلقه (راجع فتح الباري ج ٥ ص ٣٧٧، زاد المعادج ٣ ص الباري ج ٥ ص ٣٨٧، زاد المعادج ٣ ص

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦١٦)، كتاب الهبة، باب: قبول الهدية من المشركين.

 <sup>(</sup>٣) لهوات بفتح اللام جمع لهاة وهو سقف الفم أو اللحمة المشرفة على الحلق، وقيل هي أقصى الحلق،
 وقيل ما يبدو من الفم عند التبسم (فتح الباري ج ٥ ص ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٦١٧)، كتاب الهبة، باب: قبول الهدية من المشركين.

فأذن لهم فانصرفوا حتى قبض النبي ﷺ (١).

نلمح في هذا الكتاب - الذي كتبه النبي ﷺ للأساقفة خاصة بعد أن كتب كتابًا لنصارى نجران عامة - عدالة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين، وفيه أيضًا تأكيد على حقوقهم وعلى التزام الدولة الإسلامية بحمايتهم، وتوفير الأمان لهم، وعدم التدخل في شئونهم الدينية بالتغيير أو خلافه، فلا يغير أسقف ولا راهب ولا كاهن، ولا حق من حقوقهم، ولا سلطانهم.

لهم جوار الله ورسوله وأمانه وحمايته ما داموا ملتزمين بالعدل والصلاح .

أما إذا نقضوا العهد، ولم يوفوا ما عليهم من حقوق، وأفسدوا دينهم، وساروا بين الناس بالظلم أو الفساد والإفساد فلا أمان ولا عهد ولا حماية لهم.

# ما آل إليه هذا الصلح بعد النبي ﷺ

وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به رسول الله على حتى قبضه الله تعالى (٢).

ولما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عاملهم بالعهد الذي أبرموه مع رسول الله ﷺ.

ففي الخراج لأبي يوسف: ثم جاءوا من بعد إلى أبي بكر رضي الله عنه

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة ج ٥ ص ٣٩١، زاد المعاد ج <math>٣ ص ٣٣٧، البداية والنهاية مج <math>٣ ج ٥ ص ٥٠، ٥٠، السيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص <math>١٠٦.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى المجلّد الأول ص ۳۵۸، دار صادر للطباعة والنشر ۱۳۸۰ هـ بيروت. راجع أيضًا نهاية الأرب ج ۱۸ ص ۱۳۷ .

#### فكتب لهم:

(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب به عبد الله أبو بكر خليفة محمد النبي رسول الله على أنفسهم وأرضيهم، وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير لا يخسرون ولا يعسرون، ولا يغير أسقف من أسقفيته، ولا واهب من رهبانيته، وفاء لهم بكل ما كتب لهم محمد النبي على أن وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبي على أبدًا، وعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق. شهد المستورد بن عمرو أحد بني القين، وعمرو مولى أبي بكر، وراشد بن حذيفة، والمغيرة وكتب) (١).

ثم وُلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد أنهم قد أصابوا الربا وكثروا فخافهم على (٢) الإسلام وأخرجهم من أرضهم وكتب لهم.

هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران: من سار منهم إنه آمن بأمان الله لا يضرهم أحد من المسلمين، وفاءً لهم بما كتب لهم رسول الله على وأبو بكر.

أما بعد: فمن وقعوا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من

<sup>(</sup>١) القاضي أبو يوسف: الخراج ص ٨٧ المطبعة السلفية ١٣٤٦ هـ القاهرة.

<sup>(</sup>٢) في رواية للبلاذري وقدامة بن جعفر (أصابوا وكثروا فخافهم على الإسلام فأجلاهم) وفي رواية أخرى للبلاذري - عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد - وابن الأثير أنهم هم الذين طلبوا الإجلاء بعد تحاسدهم وتباغضهم وأن عمر رآها وسيلة لأمن المسلمين من شرهم.

ونص الرواية كما يلي (كان أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفا فتحاسدوا بينهم: فأتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: أجلنا، وكان عمر قد خافهم على المسلمين فاغتنمها فأجلاهم فندموا بعد ذلك وأتوه فقال: أقلنا فأبى ذلك فبقوا كذلك إلى خلافة عثمان) فتوح البلدان ص ٧٨، الكامل في التاريخ المجلد الثاني ص ١٦٢، ١٦٣ .

خراب الأرض <sup>(۱)</sup> ما اعتملوا <sup>(۲)</sup> من ذلك فهو لهم صدقة، وعقبة لهم بمكان أرضهم، لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم.

أما بعد: فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم، فإنهم أقوام لهم الذمة، وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهرا بعد أن يقدموا، ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا، غير مظلومين، ولا معنوف (٣) عليهم. شهد بذلك عثمان بن عفان ومعيقيب بن أبي فاطمة (٤).

فخرج بعضهم إلى الشام، وبعضهم إلى العراق، فنزلوا النجرانية التي هي ناحية الكوفة، وبهم سميت، واشترى منهم عمر عقارهم وأموالهم (٥) ودخل يهود نجران مع النصاري في الصلح وكانوا كالأتباع لهم (٦).

فلما استخلف عثمان بن عفان كتب إلى الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو عامله على الكوفة.

أما بعد فإن العاقب والأسقف وسراة أهل نجارن أتوني بكتاب رسول الله والروني شرط عمر، وقد سألت عثمان بن حنيف عن ذلك فأنبأني أنه

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيد: ما أراه إلا خراب الأرض لكن الكاتب كتبه خريب (الأموال ج ۲ ص ٢٧٤)، ويقول البلاذري (فليوسعهم من حرث الأرض، وسمعت بعضهم يقول من خريب الأرض) فتوح البلدان ص ۷۷، أما النويري فقال (من جريب الأرض) نهاية الأرب ج ١٨ ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية البلاذري وما اعتملوا من شيء فهو لهم مكان أرضهم باليمن.

<sup>(</sup>٣) أي لا يشتد عليهم في المعاملة بل يعاملهم باللين والرفق.

<sup>(</sup>٤) راجع نهاية الأرب ج ١٨ ص ١٣٧، فتوح البلدان ص ٧٧، قدامة بن جعفر. الخراج ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) الكامل ج ٢ ص ١٦٢، فتوح البلدان ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) قدامة بنّ جعفر: الخراج ص ٢٧٣، فتوح البلدان ص ٧٧.

كان بحث عن أمرهم فوجده ضارًا للدهاقين (١) لردعهم عن أرضهم، وإني قد وضعت عنهم من جزيتهم ماثتي حلة لوجه الله وعقبى لهم من أرضهم، وإني أوصيك بهم فإنهم قوم لهم ذمة (٢).

فلما ولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتوه وقالوا ننشدك الله خطك بيمينك، وشفاعتك لنا عند نبيك إلا أقلتنا فقال: إن عمر كان رشيد الأمر وأنا أكره خلافه (٣).

طلبوا من علي بن أبي طالب الرجوع فرفض أن يخالف أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

وكان صاحب النجرانية بالكوفة يبعث رسله إلى جميع من بالشام والنواحي من أهل نجران فيجبونهم ما يقسمه عليهم الإقامة الحلل (٤).

فلما ولي معاوية أو يزيد بن معاوية شكوا إليه تفرقهم، وموت من مات، وإسلام من أسلم منهم، وأحضروا كتاب عثمان بن عفان بما حطه عنهم من الحلل، وقالوا: إنما زدنا نقصانا وضعفا. فوضع عنهم مائتي حلة أخرى تتمة أربعمائة حلة.

ثم لما ولي الحجاج بن يوسف العراق وخرج عليه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث اتهم الدهاقين بموالاته، واتهمهم معه فردهم إلى ألف وثمانمائة حلة.

<sup>(</sup>١) الدُّهقان: رئيس القرية ورئيس الإقليم، والقوي على التصرف مع شدة خبرة، ومن له مال وعقار، والتاجر والجمع دهاقنة ودهاقين (المعجم الوسيط ج ١ ص ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ص ٧٠٠ قدامة بن جعفر: الخراج ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ج ٢ ص ١٦٣، فتوح البلدان ص ٧٨.

<sup>(</sup>٤) قدامة بن جعفر: الخراج ص ٢٧٣ بالإضافة إلى المرجعين السابقين.

فلما ولي الأمر عمر بن عبد العزيز شكوا إليه فناءهم، ونقصانهم، وإلحاح الأعراب الغارة عليهم، وتحميلهم إياهم المؤن المجحفة بهم، وظلم الحجاج إياهم، فأمر بإحصائهم، فوجدوا على العشر من عدتهم الأولى، فقال أرى هذا الصلح جزية على رؤوسهم وليس هو بصلح عن أرضهم، وجزية الميت والمسلم ساقطة، فألزمهم مائتي حلة قيمتها ثمانية آلاف درهم.

وحينما تولى يوسف بن عمر الثقفي أمر العراق في أيام الوليد بن يزيد ردهم إلى أمرهم الأول عصبية للحجاج.

فلما استخلف أبو العباس عمدوا إلى طريقه يوم ظهر بالكوفة فألقوا فيه الريحان ونثروا عليه وهو منصرف إلى منزله من المسجد، فأعجبه ذلك من فعلهم، ثم رفعوا إليه أمرهم وتقربوا إليه بأخواله بني الحارث بن كعب وأعلموه قلتهم، وما كان من عمر بن عبد العزيز، ويوسف بن عمر الثقفي، وقالوا: إن لنا نسبًا في أخوالك بني الحارث بن كعب، وتكلم فيهم عبد الله بن الربيع الحارثي وصدقهم الحجاج بن أرطاة فيما ادعوا، فردهم أبو العباس إلى مائتي حلة قيمتها ثمانية آلاف درهم فلما استخلف الرشيد وشخص إلى الكوفة يريد الحج رفعوا إليه أمرهم وشكوا تعنت العمال إياهم، فأمر فكرن مؤداهم في بيت المال بالحضرة (۱).

هذا ما كان من أمر هذا الصلح في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم.

<sup>(</sup>١) قدامة بن جعفر: الخراج ص ٢٧٤، الكامل ج ٢ ص ١٦٣، فتوح البلدان ص ٧٨ .

تتمة: ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزل في وفد نجران. وقال الزهري هم أول من أدى الجزية ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح.

وثبت في الصحيحين (١) أن النبي ﷺ كتب إلى هرقل مع دحية الكلبي مدة هدنته للمشركين وكان أبو سفيان إذ ذاك لم يسلم (٢) وقد حضر عند هرقل وسأله هرقل عن النبي ﷺ وإن هذا الكتاب يشتمل على قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو اللهَ اللهَ اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ مَنَا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ ﴾ [آل عمران : ٦٤] .

والسؤال: ما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟

والجواب على ذلك - كما يقول ابن كثير (٣) - من وجوه:

أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت قبل ذلك، مرة قبل الحديبية، ومرة بعد الفتح.

الثاني: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق (إلى بضع وثمانين آية) ليس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان.

الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٩٤١)، كتاب الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ الناس إلى الإسلام، مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب: كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام.

 <sup>(</sup>٢) حديث كان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح كما هو مصرح به في الحديث، ولأنه لما
 قال هرقل: هل يغدر؟ قال أبو سفيان: لا، ونحن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٣٧١، ٣٧٢ .

بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية، بل يكون من باب المهادنة والمصالحة، ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك. كما جاء فرض الخُمس والأربعة أخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدر، ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك.

الرابع: يحتمل أن رسول الله ﷺ لما أمر بكَتْب هذا في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعد، ثم نزل القرآن موافقة له ﷺ، كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب وفي الأسارى، وفي عدم الصلاة على المنافقين، وفي قوله: ﴿وَاتَّغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وفي قوله: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلُهُ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَ ﴾ [التحريم: ٥].

### هل تجوز المباهلة إلى اليوم؟

ذهب ابن عباس والأوزاعي وابن القيم وابن حجر وغيرهم إلى جواز المباهلة بعد رسول الله على بمثل ما صنع الرسول بل اعتبرها ابن القيم من تمام الحجة في مجادلة أهل الباطل فقال: (إن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله، ولم يرجعوا، بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله، ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع، ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين، ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجة (١).

وذكر ابن حجر أن من فوائد قصة أهل نجران مشروعية مباهلة

<sup>(</sup>١) سورة التحريم: ٥.

المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك، ثم الأوزاعي ووقع ذلك لجماعة من العلماء (١) واستنبط (القاسمي) من آية المباهلة جواز المحاجة في أمر الدين، وأن من جادل وأنكر شيئًا من الشريعة جازت مباهلته اقتداءً بما أمر به علي (٢).

وصورة المباهلة: أن يجمع كل من المتخاصمين أهله ثم يتوجه كل منهما إلى الله تعالى ويقول: اللهم إن هذا يقول كذا وكذا وأنا أقول كذا وكذا اللهم فاجعل لعنتك على الكاذب منا. فإن عذاب الله يحل بمن كذب من غير بطء (٣).

قال الخفاجي: (وهذا لم ينسخ فإن سلطان العلماء العز بن عبد السلام أسند إليه بعض أهله شيئًا لم يقله فقال أباهله. فلم تمض سنة حتى هلك من باهله) (٤).

والمباهل لا تمر عليه سنة حتى تنزل المباهلة على الكاذب.

وقال أيضًا: (وقد جرب أن المباهل لا تمضي عليه سنة) (٥٠).

وقال ابن حجر: (ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة، فلم يقم بعدها غير شهرين (٦).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج ٧ ص ٦٩٧ .

<sup>(</sup>۲) تفسير القاسمي ج ٣ ص ٨٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) وهذه الكيفية إنما تؤخذ مما قصه الله علينا في القرآن، من أمر الله لنبيه على الله بأن يباهل نصارى نجران كما هو واضح مما سبق، راجع أيضًا: نسيم الرياض ج ٢ ص ٥٢٢ .

<sup>(</sup>٤) نفسه، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٥) نفسه ج ۲ ص ۳۲۳ ، ج ۳ ص ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ج ٧ ص ٦٩٧ .

واستدل القائلون بجواز المباهلة بعد رسول الله على بما أخرجه عبد بن حميد عن قيس بن سعد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان بينه وبين آخر شيء فدعاه إلى المباهلة، وقرأ الآية، ورفع يديه فاستقبل الركن وكأنه يشير بذلك رضي الله عنه إلى كيفية الابتهال وأن الأيدي ترفع فيه (١).

وأيضًا بما حدث لجماعة من العلماء منهم الأوزاعي، والعز بن عبد السلام وابن حجر وابن القيم حيث دعا رحمه الله من خالفه في مسألة صفات الرب تعالى شأنه وإجرائها على ظواهرها من غير تأويل، ولا تحريف ولا تعطيل، إلى المباهلة بين الركن والمقام فلم يجبه إلى ذلك وخاف سوء العاقبة (٢).

أما عن شروطها فقد لخصها الدواني في رسالة له.

قال الكازروني: (وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني في جواز المباهلة بعد النبي على فكتب رسالة (٣) في شروطها المستنبطة من الكتاب والسنة والآثار وكلام الأثمة، وحاصل كلامه فيها إنها لا تجوز إلا في أمر مهم شرعًا وقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة، فيشترط كونها بعد إقامة الحجة، والسعي في إزالة الشبهة، وتقديم النصح والإنذار، وعدم نفع ذلك، ومساس الضرورة إليها) (٤).

تفسير الألوسي ج ٣ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القاسمي ج ٣ ص ٨٦٠ .

<sup>(</sup>٣) بحثت عن هذه الرسالة، وبذلت جهدًا كبيرًا في محاولة للحصول عليها، ولكن لم يتيسر إلى ذلك.

<sup>.</sup> (٤) سليمان بن عمر الجمل: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ج ١ ص ٣٨٣ ط عيسى الحلبي.

وعلى كل حال فإن جوازها مشروط بأهمية الموضوع من الناحية الشرعية واستنفاد كل الطرق الشرعية للإقناع، مع توضيح عقوبة المباهل المصر على الباطل بعد توضيح الحق له.

ونحب أن ننبه إلى أنه يجب على المتصدي لبيان الحق في كل الأحوال أن يتحلى بالصفات الحميدة، وأن يراعى الله في توضيح شرع الله، وأن يكون همه جلاء الحق، ومراعاة الآداب التي تسانده في ذلك، والالتزام بالموضوعية، واستخدام المنهج الشرعي في الجدل بالدعوة إلى الله بالحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، بعيدًا عن العصبية، والتشنج الذي قد يضيع الحكمة فلا يتضح الحق للمخالف.

كما أنه يجب أن يكون نصحه لله وجداله من أجل الحق، وأن يبتغي الحقيقة، وألا تكون الدنيا أكبر همه، لينال من وراء الجدال شهرة، ويذاع صيته، فإن ذلك يكون سببًا في نفور الناس وعدم ثقتهم فيه.

# ﴿ يَتَأَمَّلُ ٱلْكِنَابِ تَمَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ ﴾

لما بين الله سبحانه وتعالى القول الحق في شأن عيسى عليه السلام، وأقام الحجج والدلائل على الغالين فيه - بجعله ربا وإلها - ثم ألزمهم عن طريق الوجدان بما دعاهم إلى المباهلة، لم يبق إلا أن يأمر نبيه بأن يدعوهم إلى الحق الواجب اتباعه في الإيمان، ويدعوهم إلى أصل الدين - وروحه - الذي اتفقت عليه دعوة الأنبياء والرسل (١).

﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ تَمَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَعِ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَصَّبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا

<sup>(</sup>١) تفسير المنارج ٣ ص ٢٦٧، ٢٦٨ .

نُشْرِكَ بِهِ، شَكِيْثًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران :٦٤] .

دعوة إنصاف إلى الحق الواجب اتباعه.

يقول الفخر الرازي: (اعلم أن النبي ﷺ لما أورد على نصارى نجران أنواع الدلائل وانقطعوا، ثم دعاهم إلى المباهلة فخافوا وما شرعوا فيها، وقبلوا الصّغار بأداء الجزية، وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصًا على إيمانهم، فكأنه تعالى قال: يا محمد اترك ذلك المنهج من الكلام واعدل إلى منهج آخر يشهد كل عقل سليم وطبع مستقيم أنه كلام مبني على الإنصاف وترك الجدال ﴿ قُلْ يَتَأَهّلُ ٱلْكِنَبِ مَعْلَمُ اللهُ عَمْلُوا إِلَى عَمَالُوا إِلَى عَمَالُوا اللهُ عَلَى المُعْلَمُ الْكِنَبِ مَعْلَمُ اللهُ عَمَالُوا إِلَى حَلِمَةً سَوَامٍ ﴾ [آل عمران : 18] (١٠).

إن الأمر بالنسبة للنبي ﷺ مع نصارى نجران لم ينته عند حد جدالهم، وإفحامهم، وإلزامهم الحجج، لأنها وسائل للوصول إلى الحق الواجب الإذعان له.

إن حرص النبي ﷺ على هداية القوم جعله يدعوهم إلى الإيمان أكثر من مرة.

في بادئ الأمر دعاهم إلى الدخول في الإسلام مستخدمًا معهم وسائل الإقناع بالجدال بالتي هي أحسن. ثم دعاهم مرة ثانية مستخدمًا أسلوب التأثير عليهم، متمثلًا في تلك الجوانب الإيمانية المركوزة في نفوسهم باعتبارهم أهل كتاب، وأتباع رسول، وذلك حتى يصل بهم إلى الحقيقة الإيمانية المجردة من الهوى والتعصب والتقليد الأعمى.

فالإيمان بالله وحده لا شريك له هو هدف الرسالات السماوية،

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب مج ٤ ج ٨ ص ٩٤ .

ولذلك دعاهم النبي إلى هذا الإيمان الذي هو الأساس والأصل الذي يربط بين الرسالات السماوية كلها.

دعاهم النبي ﷺ إلى الالتقاء عند هذا الأصل المشترك الذي يجب أن يؤمن به كل أتباع الرسل: ﴿ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعٍ بَيْنَنَا وَيَيْنَكُو اَلّا نَعَبُدُ إِلّا اللهُ وَلا يُتَعِدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ولذلك كان النبي ﷺ يدعو بهذه الآية أهل الكتاب إلى الإسلام كما ثبت في كتبه إلى هرقل، والمقوقس، وغيرهما.

ولولا أن هذه الآية الكريمة أساس الدين وعموده لما جعلها آية الدعوة إلى الإسلام (١).

وسوف نتناول هذه الآية من خلال النقاط التالية: -

الأولى: المراد بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ ﴾ [آل عمران: ٦٤] .

فيه ثلاثة أقوال:

١- المراد نصاري نجران. قول الحسين وابن زيد، والسدى.

٢- المراد يهود المدينة . خوطبوا بذلك لأنهم جعلوا أحبارهم في الطاعة كالأرباب. وهو قول قتادة وابن جريج وغيرهما (٢).

٣-اليهود والنصارى (٣) يقول الرازي: «ويدل عليه أن ظاهر اللفظ يتناولهما، وأنه روى في سبب النزول أن اليهود قالوا للنبي ﷺ ما تريد إلا أن نتخذك ربا كما اتخذت النصارى عيسى. وقالت النصارى: يا محمد ما

<sup>(</sup>١) تفسير المنارج ٣ ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) القرطبي ج ٤ ص ١٠٥، الطبري ج ٦ ص ٤٨٤، ٤٨٤، الألوسي ج ٣ ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) الطبري جـ ٦ ص ٤٨٥، تفسير ابن كثير جـ١ ص ٣٧١، الألوسي جـ٣ ص ١٩٣.

تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عزير فأنزل الله هذه الآية (١).

وقد رجح الرازي القول الثاني فقال: (وعندي أن الأقرب حمله على النصارى لما بينا أنه لما أورد الدلائل عليهم أولاً، ثم باهلهم ثانيًا، فعدل عن هذا المقام إلى الكلام المبني على رعاية الإنصاف وترك المجادلة وطلب الإفحام والإلزام) (٢).

الثاني: قوله تعالى: ﴿ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةُ سَوَاتِم بَيْنَكُو ﴾ [آل عمران: ٢٤] أي هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا لبعض، لا ميل فيه لأحد على صاحبه. والسواء هو العدل والإنصاف وذلك لأن حقيقة الإنصاف إعطاء النصف، فإن الواجب في العقول ترك الظلم على النفس وعلى الغير، وذلك لا يحصل إلا بإعطاء النصف، فإذا أنصف وترك ظلمه أعطاه النصف فقد سوى بين نفسه وبين غيره وحصل الاعتدال، وإذا ظلم وأخذ أكثر مما أعطى زال الاعتدال، فلما كان من لوازم العدل والإنصاف التسوية جعل لفظ التسوية عبارة عن العدل (٣).

الثالث: والكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميل عن الحق فسرها بقوله تعالى: ﴿ أَلَّا نَعْبُنَا إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مُسَيَّنًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلَا يَتَخَذُ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلَا يَتَخَدُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مُسَيِّنًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلَا يَتَخَدُ وَلَا يُعْرَلُونَ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٦٤] .

والمراد بهذا تقرير وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية وكلاهما متفق

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب مج٤ ج٨ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) نفسه. نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص٩٥ .

عليه بين الأنبياء (١).

ويلاحظ في هذا الجزء من الآية ذكر ثلاثة أشياء:

﴿ أَلَّا نَمْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [آل عمران :٦٤] ﴿ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ - شَكِئْنًا ﴾ [آل عمران :٦٤] . ﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران :٦٤] .

وإنما ذكر هذه الثلاثة لأن النصارى جمعوا بين هذه الثلاثة، فهم - كما يقول الرازي - يعبدون غير الله وهو المسيح، ويشركون به غيره ؛ لأنهم يقولون إنه ثلاثة: أب وابن وروح القدس، فأثبتوا ذوات ثلاثة قديمة سواء، وهذا يعني أنهم أشركوا.

وأما أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فيدل عليه أنهم كانوا يطيعونهم في المعاصي، ولا معنى للربوبية إلا ذلك (٢).

فثبت من كل هذا أن النصاري جمعوا بين هذه الأمور الثلاثة .

وكان القول ببطلان هذه الأمور الثلاثة كالأمر المتفق عليه بين جمهور العقلاء وذلك لأن قبل المسيح ما كان المعبود إلا الله - فالرسل جميعًا آمنوا بالله ودعوا الناس إلى الإيمان به - فيجب أن يبقى الأمر بعد ظهور

<sup>(</sup>١) فأما وحدانية الألوهية ففي قوله: ﴿أَلَّا نَصْبُدُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ وأكده بقوله: ﴿وَلَا نُشْرِكَ بِهِـ شَكِيْنَا﴾. ووحدانية الربوبية في قوله: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَمْضُنَا بَمْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ (راجع تفسير المنارج ٣ ص ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ اَتَحَـٰدُوۤا أَحَبَارَهُمْ وَرُهُبَنَهُمْ أَرَبَابًا مِن دُوبِ اللّهِ أَي انزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله، ولم يحله الله (راجع القرطبي جع ص ١٠٦) ولما دخل عدي بن حاتم على رسول الله ﷺ وكان نصرانيًّا قبل دخوله في الإسلام – وهو يقرأ هذه الآية قال: يا رسول الله! إنهم لم يعبدوهم. فقال: «بلى إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم» (راجع تفسير ابن كثير جرس ٣٤٨، كتابي عن الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها).

المسيح على هذا الوجه، وأيضًا القول بالشركة باطل باتفاق الكل. وأيضًا إذا كان الخالق المنعم وهو الله وجب ألا يرجع في التحليل والتحريم والانقياد والطاعة إلا إليه، دون الأحبار والرهبان (١).

الرابع: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا آشَهَكُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :٦٤] .

أي فإن أعرضوا عن هذه الدعوة، وأبوا إلا أن يعبدوا غير الله، باتخاذ الشركاء الذين يسمونهم وسطاء وشفعاء، واتخاذ الأرباب الذين يحلون ويحرمون ﴿فَقُولُوا الله كُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ٦٤] نعبد الله وحده مخلصين له الدين. لا ندعوا سواه، ولا نتوجه إلى غيره في طلب نفع ولا دفع ضر، ولا نحل إلا ما أحله ولا نحرم إلا ما حرمه (٢٠).

﴿ فَإِن تُوَلِّوا ﴾ [آل عمران: ٦٤] عن موافقتكم فيما ذكر مما اتفق عليه الكتب والرسل بعد عرضه عليهم فاعلموا أنهم لزمتهم الحجة، وإنما أبوا عنادًا ﴿ فَقُولُوا ﴾ [آل عمران: ٦٤] لهم أنصفوا واعترفوا بأنا على الدين الحق. وهو تعجيز لهم، أو هو تعريض بهم؛ لأنهم إذا شهدوا بالإسلام لهم فكأنهم قالوا: إنا لسنا كذلك وإلى هذا ذهب بعض المحققين (٣).

ونخلص من هذا إلى أن النبي ﷺ لم يترك جانبًا من الجوانب، ولا

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب مج٤ جه ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار جـ٣ ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الألوسي جـ٣ ص ١٩٣، ١٩٤، وقيل المراد فإن تولوا فقولوا: إنا لا نتحاشى عن الإسلام ولا نبالي بأحد في هذا الأمر: ﴿وَاشْهَكَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ فإنا لا نخفي إسلامنا كما أنكم تخافون وتخفون كفركم ولا تعترفون به لعدم وثوقكم بنصر الله تعالى – يقول الألوسي في التعليق على هذا القول – ولا يخفى أن هذا على ما فيه إنما يحسن لو كان الكلام في منافقي أهل الكتاب؛ لأن المنافقين هم الذين يخافون فيخفون أما هؤلاء فهم معترفون بما هم فيه كيف كان فلا يحسن هذا الكلام فيهم (نفسه جـ٣ ص ١٩٤).

وسيلة من الوسائل التي يرى أنها قد تفيد القوم لهدايتهم إلى الإسلام إلا وأتى بها.

استخدم معهم كل وسائل الإقناع من براهين وحجج، إلى مباهلة وملاعنة، ولما لم تفد هذه الوسائل، كرر دعوته لهم بقبول الحق والإذعان لدعوة التوحيد التي هي أصل كل الرسالات السماوية.

وهذا يدل على أنه يجب على المتصدي للحق الراعي له ألا يهمل جانبًا من جوانب الإقناع والتأثير على القوم. مستخدمًا في ذلك أسلوب الحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن.

وعليه أيضًا ألا يهمل ما من شأنه التأثير على القوم - عقليًا أو وجدانيًا -لقبول الحق الواجب اتباعه ملتزمًا في ذلك بالوسائل المذكورة.

ونختم بما كتبه البيضاوي في شأن قصة نصارى نجران فقال:

«انظر إلى ما راعى في هذه القصة من المبالغة في الإرشاد، وحسن التدرج في الحجاج، بين أولا أحوال عيسى عليه الصلاة والسلام، وما تعاور عليه من الأطوار المنافية للألوهية، ثم ذكر ما يحل عقدتهم، ويزيح شبهتهم، فلما رأى عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجاز، ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد وسلك طريقًا أسهل وألزم، بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء والكتب، ثم لما لم يجد ذلك أيضًا معهم وعلم أن الآيات والنذر لا تغني عنهم أعرض عن ذلك وقال فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» (١). وكفى بربك هاديًا ونصيرا.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل جـ٢ ص ٢٣ المكتبة التجارية القاهرة.

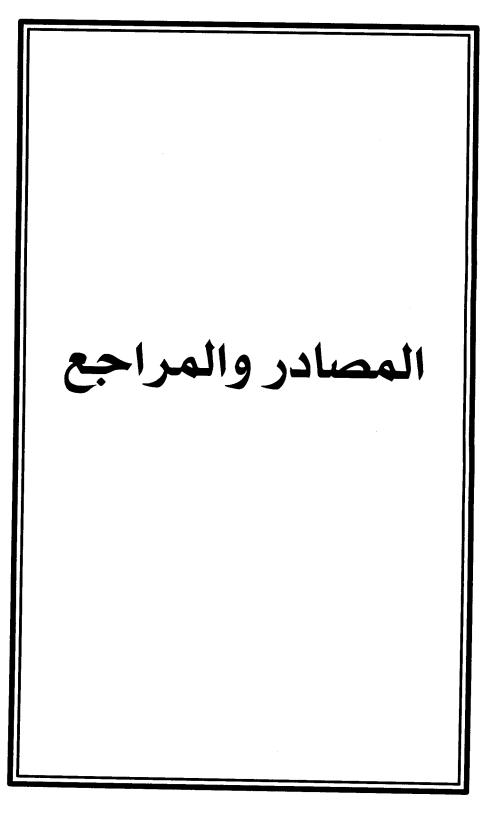

# أهم المراجع

القرآن الكريم

السنة النبوية المطهرة

آدم (یحیی):

الخراج. صححه وشرحه ووضع فهارسه: أحمد محمد شاكر. المطبعة السلفية ١٣٤٧هـ القاهرة.

ابن الأثير (أبو الحسن على بن محمد):

أسد الغابة في معرفة الصحابة كتاب الشعب طبعة ١٩٧٠م القاهرة.

الكامل في التاريخ تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م. بيروت.

ابن الأثير (أبو الفتح نصر الله بن محمد):

المثل السائر في أدب الكاتب والشعر. قدمه وحققه وعلق عليه: د/ أحمد الحوفي، د/ بدوي طبانة، القسم الثالث. مكتبة نهضة مصر. الطبعة الأولى ١٣٨١هـ ١٩٦٢م. القاهرة.

الأصفهاني (أبو القاسم الحسين محمد):

المفردات في غريب القرآن. تحقيق: محمد سيد كيلاني. دار المعرفة. بيروت.

الأصفهاني (أبو نعيم أحمد بن عبد الله):

دلائل النبوة. خرج أحاديثه وحققه: عبد البر عباس، محمد رواس

قلعجي. الطبعة الأولى. المكتبة العربية ١٣٩٢هـ. ١٩٧٢م حلب.

الألوسي (أبو الفضل محمود بن عبد الله):

روح المعاني. مكتبة دار التراث. المركز الإسلامي للطباعة والنشر - القاهرة.

الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب):

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. تحقيق: محمد بن زاهد الكوثري مؤسسة الخانجي. الطبعة الثانية ١٩٦٣م القاهرة.

بسيوني (د/ بسيوني عبد الفتاح):

علم البيان. دراسة تحليلية لمسائل البيان. كلية اللغة العربية جامعة الأزهر. مطبعة السعادة. الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م القاهرة.

البغوي (أبو محمد الحسين بن مسعود):

تفسير البغوي المعروف بمعالم التنزيل (على هامش تفسير الخازن)ط مصطفى الحلبي. الطبعة الثانية ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م القاهرة.

البلاذري (أبو الحسن):

فتوح البلدان. عني بمراجعته والتعليق عليه: رضوان محمد رضوان. مطبعة السعادة المكتبة التجارية ١٩٥٩م القاهرة.

البيضاوي (أبو سعيد عبد الله بن عمر):

أنوار التنزيل وأسرار التأويل. المكتبة التجارية - القاهرة.

البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين):

دلائل النبوة: تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية.

الطبعة الأولى ١٩٨٥م بيروت.

ابن تيمية (أبو العباس أحمد بن عبد الحليم):

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح تحقيق: د/ علي بن حسن بن ناصر. د/ عبد العزيز العسكر، د/ حمدان بن محمد الحمدان. دار العاصمة للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى ١٤١٤هـ السعودية.

دقائق التفسير. (الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية) جمع وتقديم وتحقيق: د/ محمد السيد الجليند. سلسلة التراث الفلسفي. دار الأنصار. الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م - القاهرة.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . مكتبة المعارف - الرباط .

منهاج السنة. دار الكتب العلمية - بيروت.

الجرجاني (السيد الشريف علي بن محمد):

التعريفات. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ١٩٨٣م. بيروت.

الجصاص (أبو بكر أحمد بن علي):

أحكام القرآن. تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. دار إحياء التراث العربي بيروت.

جعفر (قدامة):

صناعة الكتابة. شرح وتعليق: د/ محمد حسين الزبيدي. وزارة الثقافة العراقية سلسلة كتب التراث. دار الرشيد للنشر ١٩٨١م العراق.

الجمل (سليمان بن عمر):

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. مطبعة عيسى الحلبي القاهرة.

ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي):

الوفا بأحوال المصطفى. تحقيق: مصطفى عبد الواحد. دار الكتب الحديثة. الطبعة الأولى ١٩٦٦م القاهرة.

الجويني (أبو المعالي عبد الملك بن أبي عبد الله):

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. تحقيق: د/ محمد يوسف موسى، على عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي ١٩٥٠م القاهرة.

ابن حجر (أبو الفضل أحمد بن علي):

الإصابة في تمييز الصحابة دار الفكر ١٩٨٧م بيروت.

فتح الباري بشرح صحيح البخاري دار الريان للتراث. الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ القاهرة.

الحنفي (علي بن محمد بن أبي العز بن محمد):

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية. تحقيق: أحمد محمد شاكر. مكتبة دار التراث القاهرة.

الخازن (علاء الدين على بن محمد):

تفسير الخازن. مطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الثانية. ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م القاهرة.

الخفاجي (أحمد شهاب الدين):

نسيم الرياض في شرح الشفا. المطبعة الأزهرية. الطبعة الأولى

#### ١٣٢٧هـ القاهرة.

الخوارزمي الكاتب (أبو عبد الله محمد بن أحمد):

الحدود الفلسفية (فصول متنوعة من كتاب مفاتيح العلوم) ضمن مجموعة في كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب. دراسة وتحقيق: د/ عبد الأمير الأعسم. الهيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة الثانية ١٩٨٩م القاهرة.

### دروزة (محمد عزة):

سيرة الرسول علي (صور مقتبسة من القرآن الكريم). عني بهذه الطبعة: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. المؤتمر العالمي للسيرة النبوية. مطابع الدوحة الحديثة. الطبعة الثالثة ١٤٠٠هـ الدوحة.

### أبو دقيقة (محمود):

مذكرات التوحيد. كلية أصول الدين - القاهرة.

# ابن الديبع (عبد الرحمن علي):

حداثق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار. تحقيق: عبد الله إبراهيم الأنصاري. المكتبة المكية. الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ ١٩٩٣م. السعودية.

## الرازي (فخر الدين محمد بن عمر):

مفاتيح الغيب. دار الفكر للطباعة والنشر. الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م بيروت.

#### رضا (محمد رشید):

تفسير المنار. (جمع فيه المؤلف أقوال الإمام محمد عبده في التفسير

وزاد عليه). الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٣م القاهرة.

الزركشي (أبو عبد الله محمد بن بيادر):

البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية بيروت.

الزركلي (خير الدين):

الأعلام. دار العلم للملايين. الطبعة الخامسة ١٩٨٠م بيروت.

الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر):

الكشاف. تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. مطبعة مصطفى الحلبي ١٣٩٢هـ ١٩٧٢ م القاهرة.

أبو زهرة (الشيخ محمد):

تاريخ الجدل. دار الفكر العربي. الطبعة الثانية ١٩٨٠م القاهرة.

ابن سعد (أبو عبد الله محمد):

الطبقات الكبرى. دار صادر للطباعة والنشر ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م بيروت.

السكاكي (أبو يعقوب يوسف محمد بن علي):

مفتاح العلوم. تعليق: نعيم زرزور. دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م بيروت.

ابن سلام (أبو عبيد القاسم):

الأموال. تحقيق: محمد خليل الهراس. مكتبة الكليات الأزهرية 1977 م القاهرة.

السهيلي (أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله):

الروض الأنف: تقديم طه عبد الرءوف سعد. مكتبة الكليات

الأزهرية. القاهرة.

الشافعي (محمد بن إدريس):

أحكام القرآن. جمعه أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي، تقديم الشيخ محمد زاهر الكوثري. كتب هوامشه. د/ عبد الغني عبد الخالق. دار الكتب العلمية ١٩٨٠م بيروت.

الأم طبعة مصورة عن طبعة بولاق. الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة.

شرف (الشيخ صالح):

مذكرات التوحيد: كلية أصول الدين - القاهرة-

الشوكاني (محمد بن علي):

فتح القدير بين فني الرواية والدراية من عِلم التفسير. مطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الثانية ١٩٦٤م القاهرة.

الصابوني (محمد علي):

روائع البيان (تفسير آيات الأحكام من القرآن). دار القلم. الطبعة الثانية. ١٤١٢هـ ١٩٩٢م دمشق.

الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير):

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. حققه وعلق حواشيه: أحمد محمد شاكر سلسلة تراث الإسلام. دار المعارف القاهرة.

الطوسي (أبو جعفر محمد بن الحسن):

التبيان في تفسير القرآن تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملي.

مكتب الإعلام الإسلامي. دار إحياء التراث العربي. الطبعة الأولى.

ابن عاشور (محمد الطاهر):

تفسير التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر- تونس.

ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله):

الاستيعاب في أسماء الصحابة. (على هامش الإصابة في تمييز الصحابة) دار الفكر ١٩٨٧م بيروت.

ابن العربي (أبو بكر محمد بن عبد الله):

أحكام القرآن تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الجيل- بيروت.

العسكري (أبوهلال الحسن بن عبد الله):

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر. تحقيق د/ مفيد قميحة. دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ. ١٩٨٤م بيروت.

ابن عطية (أبو محمد عبد الحق):

تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز). تحقيق وتعليق عبد الله إبراهيم الأنصاري، السيد عبد العال السيد إبراهيم. طبعة أمير دولة قطر. الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م الدوحة.

عياض (القاضي أبو الفضل):

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. مطبعة المشهد الحسيني. القاهرة. ابن فارس (أبو الحسين أحمد).

معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام هارون. مطبعة الحلبي. الطبعة الثانية ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م. القاهرة.

القاري (علي بن سلطان):

شرح الشفاء (على هامش نسيم الرياض) المطبعة الأزهرية. الطبعة الأولى ١٣٢٧هـ القاهرة.

القاسم (خالد عبد الله):

الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة. دار المسلم للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى ١٤١٤هـ الرياض.

القاسمي (محمد جمال الدين):

محاسن التأويل. تعليق وتصحيح وتخريج أحاديث: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية- القاهرة-

ابن قدامة (أبو محمد عبد الله بن أحمد):

المغني. (على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين الخرقي). من مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مكتبة الرياض الحديثة السعودية.

القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد):

الجامع لأحكام القرآن. الهيئة العامة للكتاب. الطبعة الثالثة ١٩٨٧م القاهرة.

القزويني (أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف بالخطيب):

الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع) دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م بيروت.

# ابن قيم الجوزية (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر):

أحكام أهل الذمة. حققه وعلق حواشيه: د/ صبحي الصالح. دار العلم للملايين. الطبعة الثانية ١٤٠١هـ ١٩٨١م. بيروت.

إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م. بيروت.

زاد المعاد في هدي خير العباد. حقق نصوصه، وخرج أحاديثه، وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط عبد القادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالة مكتبة المنار الإسلامية. الطبعة السابعة والعشرون ١٤١٤هـ ١٩٩٤م بيروت.

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا. المكتبة القيمة، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ القاهرة.

### ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل):

البداية والنهاية. دار الريان للتراث. الطبعة الأولى ١٩٨٨م القاهرة. تفسير القرآن العظيم. مطبعة عيسى الحلبي. القاهرة.

السيرة النبوية. تحقيق مصطفى عبد الواحد دار المعرفة للطباعة والنشر ١٣٩٥هـ١٩٧٦م بيروت.

### الكيا الهراسي (عماد الدين بن محمد):

أحكام القرآن. دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية ١٩٨٥م بيروت.

الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد):

أعلام النبوة. دار الفرجاني ١٩٨٥م القاهرة.

# مجمع اللغة العربية:

المعجم الوسيط. مطابع دار المعارف. الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م القاهرة.

## مجموعة من اللاهوتيين:

دائرة المعارف الكتابية. (المجلد الأول) دار الثقافة. الطبعة الأولى ١٩٨٨م القاهرة.

ابن منظور (أبو الفضل محمد بن مكرم):

لسان العرب. طبعة دار المعارف. القاهرة.

### نخبة من اللاهوتيين:

قاموس الكتاب المقدس. دار الثقافة الطبعة السابعة ١٩٩١م القاهرة.

النسائي (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب):

تفسير النسائي. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه. مركز السنة للبحث العلمي. صبري بن عبد الخالق الشافعي، سيد بن عباس الجليمي. مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م بيروت.

#### نعمة (عبد الله):

فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم. قدم له محمد جواد مغنية. دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر. الطبعة الأولى ١٩٨٧م بيروت.

النووي (أبو زكريا يحيى بن شرف):

شرح صحيح مسلم. المطبعة المصرية القاهرة.

### النويري (أحمد بن عبد الوهاب):

نهاية الأرب في فنون الأدب. (السفر الثامن عشر) المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر (سلسلة تراثنا). القاهرة.

### ابن هشام (أبو محمد عبد الملك):

السيرة النبوية. تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا. دار التراث العربي ١٩٧٩م القاهرة.

### الهندي (رحمة الله):

إظهار الحق. تحقيق: د/ محمد أحمد عبد القادر ملكاوي. دار أولي النهى. دار الوطن للنشر ١٤١٢هـ السعودية.

# الواحدي (أبو الحسن علي بن أحمد):

أسباب النزول. مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م القاهرة.

أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم):

الخراج. المطبعة السلفية ١٣٤٦هـ القاهرة.

\* \* \*

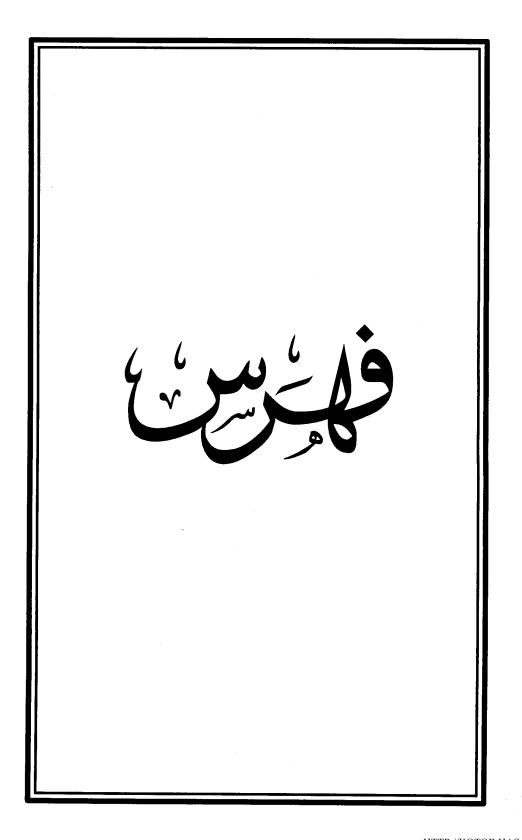

# فهرس الموضوعات

| ٣                 | مقدمة                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------|
|                   | الفصل الأول: وفود نصارى نجران                    |
| ١١                | وفرة عدد الوفود وتكرار مرات القدوم               |
| بشأن كتاب النبي ﷺ | المشاورات التي دارت بين نصارى نجران أنفسهم       |
| ۲ •               | إليهم.                                           |
| نببي عَطَالِنْهِ  | ما حدث أثناء توجه بعض وفود نصارى نجران إلى الن   |
| ٤١                | هيئة بعض الوفود                                  |
| ٤٣                | الموضوع الأول: معاملة رسل الكفار                 |
| لساجد             | الموضوع الثاني حكم دخول أهل الكتاب والمشركين الم |
| ٤٨                | الأول: رأى مالك وأهل المدينة                     |
| ٤٩                | الثاني: رأي الشافعي                              |
| 01                | الثالث: رأى الإمام أبي حنيفة                     |
|                   | الرابع: مذهب الحنابلة                            |
| 00                | الخامس: قول قتادة                                |
| ٥٦                | تعقيب                                            |
| ۱۳                | الفصل الثاني: مجالس الجدال والمناظرات            |
| ٠٠                | ١- معنى الجدل، ومعنى المناظرة والفرق بينهما      |
| ٦ ۶               | ب - أم الله اسمام بحلال أها الكتاب               |

| ج: الوفود التي شهدت المناظرات وبعض المناقشات التي دارت بين الحاضرين |
|---------------------------------------------------------------------|
| 79                                                                  |
| ن اليهود والتصارى                                                   |
| لموضوع الأول: ادعاؤهم ألوهية المسيح لولادته من غير أب               |
| لموضوع الثاني: ادعاؤهم ألوهية المسيح بسبب معجزاته                   |
| الموضوع الثالث: تأويلاتهم لوصف المسيح بأنه كلمة الله وروح منه٨٣     |
| الموضوع الرابع: الإشارة إلى اعتقادهم بصلب المسيح                    |
| من مناقشات القرآن للموضوعات المثارة في الجدال                       |
| الحقيقة الأولى: الإسلام دين الله المنزل على رسله                    |
| الثانية: عقيدة التوحيد                                              |
| الثالثة: دعوتهم إلى الإيمان بالنبي محمد ﷺ وبالكتاب المنزل عليه٩٦    |
| الرابعة: حقيقة عيسى وكونه عبد الله ورسوله                           |
| الخامسة: بالإضافة إلى هذا فإن الآيات أشارت إلى عقائدهم وكتبهم التي  |
| بايديهم                                                             |
| بعض الأساليب القرآنية المستخدمة في هذه المناظرات٩٩                  |
| الاستقصاء التام                                                     |
| التعريض والتصريح                                                    |
| الاستفهام                                                           |
| القياس                                                              |
| الفياسنتائج المناظرات                                               |
| نتائج المناظرات                                                     |
| الذم الاثالث: الماهلة الحد الفاصل في الجدال                         |

| 117              | معنى المباهلة                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ١١٣              | أمر الله لرسوله بأن يدعو وفد نجران إلى المباهلة             |
| 117              | الحكمة من الدعوة إلى المباهلة                               |
| اهلةا            | المشاورات التي دارت بين نصارى نجران بشأن المبا              |
| ١٣٨              | امتناعهم عن المباهلة                                        |
| ١ ٤ ٤            | امتناع النصارى كامتناع اليهود وخوف المشركين:                |
| ١٤٨              | دلالة امتناعهم عن المباهلة                                  |
| ١٥٠              | طلب وفد نجران الصلح                                         |
| ١٥٢              | كتاب النبي لهم بالصلح                                       |
| راح۸۰۱           | موافقة الوفد على الكتاب وإمارة أبي عبيدة بن الج             |
| م بنبوة النبي۱٦١ | رجوع الوفد بالكتاب إلى أهليهم بنجران واعترافه               |
| ١٦٨              | ما آل إليه هذا الصلح بعد النبي ﷺ                            |
| ١٧٤              | هل تجوز المباهلة إلى اليوم؟                                 |
| ١٧٧              | ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ ﴾ |
| ١٨٧              | أهم المراجع                                                 |
| ۲.۱              | فه بر المحروب                                               |

# زهاری نجراری بین الجادلهٔ وللباطهٔ

يعالج قضية من قضايا الأمس واليوم والغد، ومسألة من مسائل العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما أنه يبرز جانبا من الجوانب الحضارية للإسلام، وخاصة في معالجة ومناقشة المخالفين في الدين من أهل الكتاب. إن هدف هذا الكتاب يدور حول إبراز مبادئ وأسس الإسلام في حواره مع غير المسلمين، وإبعاد تلك الصورة المشوهة التي رسمها أعداء الإسلام، حيث اتموا المسلمين بالقسوة، والعنف، والسيف، والتشدد، والتصلب إزاء الرأى المخالف، وإكراه أصحابه على الإسلام.

إن تلك الصورة البغيضة الممقوتة التي روجها المفترون، واتهموا المسلمين بها غير صحيحة، ولا أساس لها من الصحة، والحقيقة، والواقع، والتاريخ.

كما أنه يهدف أيضا إلى بيان أن المبادىء الإسلامية في معاملة ومجادلة أهل الكتاب ليست بعيدة عن أرضع الواقع، وأنها ليست مجرد مبادىء لا تقبل التطبيق، وإنما هي نظام تعامل التزم به النبي هي، وطبقة في حواره مع نصارى نجران، وكذلك الصحابة ومن بعدهم.

وسوف نرى من خلال ما أوردناه في هذا الكتاب كيف عامل النبي ﷺ نصاري نجران؟ وكيف جادلهم وناظرهم.

إن معالجة النبي على المواقف التي تعرض لها مع نصاري نجران تحتاج إلى تأمل وفهم، كما أنها تحتاج إلى وعى بحقيقة الأسس الإسلامية في مناقشة أهل الكتاب.

وكفى بربك هاديا ونصيرا